# دراسات في قاريخ مصر البيزنطية

دكتور ابراهيم خميس ابراهيم أمتاذ تاريخ العصور الوسطى كلية الآداب ــ جامعة الاسكندرية

1997

دار المعرفة الجامعية دم در المعرفة الجامعية دم در المعرفة المعرفة المعرفة ١٦٢٠ ١٦٣٠ م دم ١٦٢١٤٠ م دم ١٦٢١٤٠ م

أحوال برقة وطرابلس في اوائل العصور الوسطي ( ٢٨٤ - ٤٥٥ م )

قبل أن نشرع فى الحديث عن احوال كل من برقة وطرابلس منذ أواخر القرن الثالث حتى منتصف القرن الخامس الميلادى ، يجب التنويه إلى ما ذكرته المصادر عنهما خلال هذه الفترة وإلى ما اشار إليه المؤرخون عن هذه المنطقة. إذ تشير المصادر إلى أن المنطقة الشمالية من القارة الافريقية الممتدة من غربى مصر حتى ساحل المحيط الاطلنطى كانت تعرف باسم ليبيا (١) أو افريقيه الشمالية (٢) ، وتذكر بعض المصادر أن ليبيا كانت تنقسم إلى منطقتين هما : ليبيا الشرقية وتضم منطقة برقة، وليبيا الغربية وتمتد من طرابلس حتى ساحل المحيط (٣).

Theophanes, Chronographia, cf. P.G.M.

Tom. CV111, Paris, 1863, P.30 b;

Cantacuzenus, Chronicom, cf. C.SH.B., Bonn, 1882, P.18;

Excerpta Edixippo, Historiorum Reliquiae, cf.

C.S.H.B., Bonn, 829, p.15

Procopius of Caesarea, The Anecdota or (Y)

Secrst History, Tr. H.B.Deving, London, 1969, P.11;

Zosimus, Commentarus Historicus cf.C.H.S.B, Bonn 1837, P.17.

Merobaudes et Corippus, Panegurici Reliquiae, cf C..S.H.B., Bonn, 1845, P.8;

Michael Clycos, Annalium, cf.C.S.H.B, Bonn, 1836, P.126;

Georgius Cederenus, Historiarum Compendium, cf.P.G.H.

Tomcxx1, Paris, 1864, P.66

Theophanes, op.cit, P.430;

(٣)

(1)

Excerpta Edixippo, Ibid;

Georgius Monchus Hamartolus, Chroicon, cf.p.G.M. Tom. CX,Paris, 1863, P.803. ولا نجد تفسيرا لهذا التقسيم سوي انة تقسيماً ادارياً فحسب لم يجر الا في منتصف القرن الخامس الميلادي تقريبا . إذ ظلت كل من برقة وطرابلس مرتبطان ادارياً منذ عام ٢٨٤ م حتى عام ٤٤٢ ١).

ولم تكن النظم الادارية وحدها هي التي تربط كل من برقة وطرابلس، وانما جمعتهما وحدة الطبيعة (٢)، ورحدة العادات والتقاليد للعنصر البشري الذي عاش فيهما (٣). إذ كانت القبائل المورية تقطن المنطقة الصحراوية الشاسعة التي تقع بها كل من برقة وطرابلس (٤)، هذا بالاضافة إلي أن الأحوال الدينية والاقتصادية والعسكرية في كل منهما تكاد تكون متشابهه (٥). لكل هذه الأسباب رأينا دراسة أحوال كل من برقة وطرابلس منذ أواخر القرن الثالث حتي منتصف القرن الخامس الميلادي. على اساس أنهما يمثلان وحدة واحده لم تكن بينها أية حواجز، وأنهما يعتبران امتداداً طبيعياً لحدود مصر من جهة الغرب (٢).

<sup>(</sup>١) انظر ما يلي عن النظام الاداري في كل من برقة وطرابلس.

<sup>(</sup>٩٢ سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي، الاسكندرية (د.ت)، ص ١٤-١٨.

 <sup>(</sup>٣) شارله اندرى جوليان: تاريخ افريقيا الشمالية، تعريب محمد مزلى ، ١٤ البشير بن سلامة، تونس
 ١٩٦٩م، ص ١٢.

Zosimos, Op.cit., P. 66.

<sup>(</sup>٥) انظرم يلى عن هذه النظم في كل من يرقة وطرابلس.

<sup>(</sup>٦) حسنين محمد ربيع: دراسات في تاريخ البيزنطية، القاهرة ١٩٨٣م، ص ٧٨.

وعند الاشارة إلى النظام الادارى في برقة وطرابلس في عبهد الإمبراطور دقلديانوس Diocletian (٢٨٤ - ٣٠٥ م) نجد أنهما كانتا يشكلان معا مقاطعة واحدة من ثمانى مقاطعات (١) تتكون منهم ولاية افريقيا (٢)، وكانت تعرف باسم مقاطعة طرابلس، وتضم عدة مناطق Tractus هي لوبيه، ومراقيه ، واويا، ولبده، وصبره، كما انقسمت هذه المناطق بدورها إلى عدة وحدات Regiones هي سرت، والبطنان، والجبل الأخضر، وبرقة الحمراء، وكانت كل حدة تنقسم إلى عدد من القري (٣).

وكان على رأس هذه المقاطعة موظف اداري يعرف باسم رئيس الابروشية (٤) ولم نائب وديوان للادارات المخسسة للفسية والمحفوظات والانشاء.

Theophanes, Op. cit., P. 306.

Bury, J., History of the latter Roman Empire, 2 Vol., New York, 1985, Vol. I, P.255.

(٣) سعد زغلول : المرجع السابق، ص ٦-٩، شارل اندري: المرجع السابق، ص .

Zasimus, Op. cit., P. 17.

Theophanes, Ibid.

كما كان بترأس عدداً كبيراً من الموظفين المدنيين، وكنت مهمة هذا الجهاز الادارى تقدير الضرائب وجمعها، وممارسة أعمال القضاء، وارسال الضرائب إلى حاكم ولاية افريقية في قرطاج تمهيداً لارسائها للإمبراطور (١).

وكانت مدينة طرابلس هي عاصمة هذه المقاطعة ومقر الحاكم الادارى وجهازه من الموظفين، وكان لهذه العاصمة مبجلس بلدي Ordo-Decurionum قمثل الطبقة الارستقراطية في طرابلس معظم أعضائه، وكان يرأسه اثنان من الموظفين الاداريين يتم انتخابهما كل عام بواسطة أعضاء المجلس (٢)

أما عن المناطق، فكان على رأس كل منطقة موظف ادارى يساعده مجلس للشورى يتكون أيضاً من الطبقة الارستقراطية التى تعيش داخل هذه المنطقة وكان مستولاً عن المحافظة على النظام في منطقته، وتقديراً الضرائب وجمعها وأعمال آلقضاء (٣).

Zosimos, Op. cit., PP. 71, 95, 98 (1)

Theophanes, Op. cit., p. 308 (Y)

Zosimos, Op. cit., P. 95. (r)

وكسان على رأس كل وحسدة من الوحسدات الادارية مسوظف أقل مرتبة من حاكم المنطقة، ويسساعده مبجلس يتكون من شيسوخ هذه الوحدة (١).

\* وطبقا لسياسة الأصلاح التي وضعها الإمبراطور دقلديانوس، والتي كان من أهم مسعالها في صلى السلطة المدنية عن السلطة العسكرية (٢) لم يقم هؤلاء الموظفون بنشاط حسربي طوال عسهسد الإمبراطور دقلديانوس رغم التهديدات التي تعرضت لها المقاطعة نتيجة لغارات القبائل البدوية. إذ تشير بعض المصادر البيزنطية إلى أن هذه القبائل شنت الغارات على المناطق الزراعية في العام الخامس عشر من عهد الإمبراطور دقلديانوس، واحدثوا كثيراً من الاضطرابات على أزعج نظيره مكسيميان Maximian ، فقاد الجيش النظامي للامبراطورية، ورافقة القائد رومينوس Ruminus ، ونجمح فسي القضاء على تمرد هذه القبائل. ورغبة من مكسيميان في إجبار هذه القبائل على الاخلاد للسكينة، أتفق مع شيوخهم على الصلح (٣) ، الغارات واحداث الشغب، ولذلك أطلقت عليهم بعض المصادر اسم الغارات واحداث الشغب، ولذلك أطلقت عليهم بعض المصادر اسم

(1)

Zosimos, Op. Cit., P. 79;

Theophanes, op. Cit., p. 306.

Ostrogorsky, G., History of the Byzantine State, Oxford, 1956, P.31.(1)

<sup>(</sup>٣) لم تشر المصادر إلى شروط هذا الصلح.

Pacati اى ناقضى السلام (١).

علي أية حال استمر هذا النظام الأدارى في مقاطعة طرابلس منذ عهد الإمبراطور ثيودسيوس منذ عهد الإمبراطور ثيودسيوس الثانى Theodosius II (٢٠٨ - ٤٥٠) (٢)، وفي الوقت نفسه استمرت غارات البدو علي المناطق الزراعية خلال هذه الفترة (٣) مما جعل حاكم مقاطعة طرابلس يجمع بين السلطنين المدينة والعسكرية (٤).

ولم يكن جمع السلطنين في يد الحاكم هو التغير الوحيد الذي طرأ على هذه المقاطعة ، واغا أدت المعاهدة التي عقدها. قالنشيان الثالث Valentinian III امبراطور القسم الغربي من الأمبراطورية الرومانية ( ٤٢٥ – ٤٥٥م ٩ مع الوندال عام ٤٤٤م ( ٥ ) إلى نتائج مؤثرة على التقسيم الاداري في كل من برقة وطرابلس. إذ انسلخت

Meroboudes, Op. cit, P. 225; (1)

Theophanes, Op. cit., P. 306.

Zosimos, Op. cit., P. 98; (Y)

Theophanes, Op. cit., P. 308.

Meobaues, Ibid. (7)

Babour, N., A Survey of North Africia, New York, 1959, PP. 10-11. (٤) الزيد من التفاصيل عن هذه الماهدة:

محمود سعيد عمران: عملكة الوندال في شعال افريقيا ، الاسكندرية ١٩٨٥ ، ص ٣٦-٣٦ ، وأيضا: Gibbon, E., The history of the Decline and Fall of the Roman empire, رجمود سعيد عمران: عملكة بالإركان المحالة بالإركان المحالة ا

Lot, F., The end of the Ancient world and the Beginning of the Middle age, London, 1931, PP.207-210.

برقة عن مقاطعة طرابلس واصبحت تمثل مقاطعة قائمة بذاتها ضمن ولاية مصر (١), بينما تطلع الوندال إلى السيطرة على طرابلس حتى نجحوا في عام ٤٥٥ م من الاستيلاء عليها (٢).

أما عن النظام الحربى، فقد كانت كل من برقة وطرابلس مركزا للفرق العسكرية المعروفة بجيش الأطراف أو لحدود Limitanei الذى يقوم أفراده بزراعة الارض التى يحوزنها كنوع من الأقطاع العسكرى، وترتبط أحقيبتهم فى ملكية هذه الأرض بأداء الخدمة العسكرية، ويسمح لأبنائهم أن يرثوا هذا الأقطاع بشرط أدائهم للخدمة الحربية. وقد قتع أفراد هذا الجيش بالإعفاء من دفع الضرائب والالتزامات البلدية عندما يبلغ أحدهم سن الاربعين ويتم إعفاؤه من الخدمة (٣).

وكانت مهمة جيش الأطراف حراسة الحدود، والمناطق الحصينة التي شيدت بالقرب من المناطق الزراعيية لحسايتها من غارات البدو (٤)، وكان يتولى قيادة هذا الجيش في مقاطعة طرابلس أحد

<sup>(</sup>١) محمد محمد مرسى الشيخ: تاريخ مصر البيزنطية، الأسكندرية ١٩٩٤، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٢) محمود سعيد عمران : المرجع السابق، ص ٣٩.

Zosimos, Op.cit., P. 98; (r)

Theophanes, Op. cit., P. 225.

Merobaudes, Op. cit., P. 225.

القادة العسكرين الذي يمينه دوق ولاية افريقيا. (١)

وإلى جانب جيش الاطراف في مقاطعة طرابلس كانت هناك فرق عسكرية أخري منها الفرق المحالفة من قبائل الموريين (٢). اذ لجات الأمبراطورية البيزنطية إلى ما يعرف بنظام المحالفة أو المعاهدة، ويعني التسحالف مع الشعسوب التي تعسيش على أطراف حدود الأمبراطورية، حيث ارتبط هؤلاء المحالفيين بمعاهدة تحالف مع الأمبراطورية تعهدوا فيها بحماية انفسهم وحماية حدود الأمبراطورية في مسقابل إعضائهم من الضرائب أو الاتاوات، وتطور الأمر إلى أن أصبح هؤلاء المحالفين يحصلون على أموال من الأمبراطورية مقابل أداء هذه الخدمات.

ومن الفرق العسكرية التي وجدت ايضا في مقاطعة طرابلس فئة من الجند المأجوريين الذين كانوا بمثابة جرس خاص لكبار الموظفين أو بعض مسلاك الاراضي الزراعسية، ولم تكن هناك صسلات تربطهم بالجيش أصلاحتى قام الاقطاعيون وسادة هؤلاء الجند بعرض خدماتهم

Zosimos, Ibid. (£)

Zosimos, Op. Cit, P. 98.

Joannes Zonaras, Annalium, cf. P.G.M., Tom. Cxxxiv, Paris, 1864, (Y) P. 62.

<sup>(</sup>٣) محمد محمد مرسي الشيخ: المرجع السابق، ص ٧١.

على الدولة مقابل حصولهم على بعض الأموال (١).

وعن الأحوال الدينية في كل من برقة وطرابلس، نجد أن انتشار المسيحية في هذه المنطقة كان بطيئا ومحدوداً (٢)، ولعل هذا الأمر يرجع إلى ابتعاد برقة وطرابلس عن مراكز نشر المسيحية في مصر وقرطاج، وقلة عدد رجال الدين الذين توجهوا إلى المراكز العمرانية في المنطقة للتبشير بالمسيحية، وصعوبة ملاحقة القبائل البدوية في هذه الصحراء الشاسعة، هذا بالاضافة إلى اضطهاد الرومان لاتباع المسيحية في المرحلة الأولى قبل عهد الأمبراطور قنسطنطين.

ومهما يكن من أمر فقد بدأت المسيحية تشق طريقها إلى هذه المنطقة في أواسط القرن الثالث الميلادي نتيجة لجهود احد القديسين ويدعى سيبيريان St Cyprien. إذ نجح في آقناع بعض الأفراد باعتناق المسيحية خاصة عددا من الجند في جيش الاطراف. بيد أن هؤلاء المسيحين بدأوا يتعرضون للاضطهاد من السلطات الرومانية الحاكمة وبلغ هذا الاضطهاد ذورته في عهد الإمبراطور دقلديانوس مما دفع الكثير ين منهم إلى الأرتداد عن دينهم (٣).

<sup>(</sup>١) محمد محمد مرسى الشيخ: المرجم السابق، ص ٧١.

Merobaudes, Op. cit., P. 42.

Theophanes, Op. cit., P. 313.

وبعد أن اعترف الإمبراطور قنسطنطين Constantine وبعد أن اعترف الإمبراطورية (۱)، و٣٢٧م) بالمسيحية كاحدى الديانات الرسمية في الإمبراطورية (۱)، عادت المسيحية إلى الانتشار في برقة وطرابلس إذ شيدت بعض الكنائس في المدن الرئيسية التابعة لهذه المقاطعة، وظهرت في هذا المجتمع طبقة جديدة من رجال الدين سواء كانوا من الاساقفة أو القساوسة أو الشماسة، وبدأت المدارس الدينية الملحقة بهذه الكنائس في تعليم الصغار كي يصبحوا مؤهليين لتقلد الوظائف الدينية (٢).

وعلى الرغم من انتشار المسيحية انتشاراً حثيثاً خلال القرنين الرابع والخامس الميلادين الا أن رجال الدين في برقة وطرابلس واجهوا كشيراً من الصعوبات بسبب الخلافات التي بدأت تلوح في الأفق، ومنها كيفية معاملة الأفراد المرتدين عن الدين زمن الاضطهاد، بالاضافة إلى الأختلافات المذهبية (٣).

Vasiliev. A. A., History of the Byzantine Empire, 2 Vols, Univer. of(1) Wisconsin Press, 1961 - 1962, Vol. I, P. 52.

Theophanes, Op. cit., P. 310. (7)

 <sup>(</sup>٣) عن هذه الاختلافات انظر: شارل اندرى: المرجع السابق، ص ٢٨٨ - ٢٩٠، سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السابق، ص ٦٦.

اما عن الأحوال الاقتصاديه، فقد كانت حرفتى الزراعه والرعى مشلان عسماد النشاط الأقتصادى في كل من برقة وطرابلس. إذا انتشرت الزراعة فى السهول الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وفي الواحات ولا سيما واحة برقة.

واعتصدت الزراعة في هذه المناطق على مياه الآبار والأمطار التي يتم تخزينها في خزانات تبني تحت مستوي سطح الأرض لتتجمع بها هذه المياه، ثم يتم رفعها بواسطة أنابيب لرى الاراضى الزراعية (١).

وكانت لأراضى الزراعسية في بداية الامر ملكا للدولة أو الأمبراطورية ثم حدثت تطورات هامة علي ملكية هذه الأراضى في أواخر القرن الثالث الميلادى. إذ شاع حق ملكية الاراضى للافراد منذ عهد الإمبراطور دقلديانوس، وتقرر تأجير أو بيع هذه الاراضى بشرط أن يقبل المشترى أن يتحمل مسئولية تسديد ما عليها من التزامات وضرائب (٣).

Michael Clycas, Op. cit., P. 126.

Zosimos, Op. cit., P. 21.

(٣) محمد محمد مرسى الشيخ: المرجع السابق، ص ٥٥.

وكانت أهم المحاصيل التي تزرع في هذه المناطق هى الحبوب من القمح والشعير، واشجار الزيتون، وبساتين الكرم والتين إلى جانب النخيل (١).

وكانت هذه المحاصيل تمثل أساس النشاط الإقتصادى فى هذه المناطق (۲). اذكان انتاج الزيتون والكروم والتين والنخيل يفيض عن حاجة السكان، ومن ثم قامت عليها صناعات مختلفة منها تجفيف التين والكروم والتمر، وصناعة النبيذ، وزيت الزيتون.

وإلى جانب هذه الصناعات، عرف سكان برقة وطرابلس بعض الصناعات البدائية الاخرى. لا سيسما صناعة الاونى الفخارية، وصناعة المنسوجات (٣).

أما عن الرعى، فقد عاش البدو الرعاه حياة التنقل بين أراضى العشب والمراعى الممتدة في هذه الصحراء لرعي الأغنام والماعز، والابل

Michoel Clycas, Op. cit, P 126 (1)

<sup>(</sup>٢) سعد زغلول عبد المد : الرجع السابق، ص ٤٨.

Michael Clycas, Op. cit., P. 42;
Zosimos, Op. cit., PP. 77, 91

والخيول للاستفادة من لحرمها والبانها ووبرها، والمتاجرة فيها. وقامت على هذه الحرفة ايضا بعض الصناعات منها صناعة منتجات الالبان، وغيزل الصون لصنع الملابس، وايضا صناعة الخيام من جلود الماعز (١).

وبالنسبة للتجارة، فقد كان التين، والزيتون وزيته أهم السلع التجارية لهذه المناطق (۲)، ولم تزدهر التجارة في برقة بسبب قلة المنتجات التجارية من جهة، ومن جهه أخرى أدت غارات البدو المتكررة على المدن الرئيسية التي تعثر التجارة بها.

اما عن الضرائب فلقد تدخل اعضاء المجالس البلدية في توزيع قيمة الضرائب علي الوحدات، وجباتها تنفيذا لاوامر الإمبراطور كل عام. إذ لم يكن مقدار الضريبة المطلوبة ثابتا، والها يجرى تقديره كل عام بمقتضى أمر امبراطورى بناء على التقارير التي يرفعها مندوبون عينوا لهذه المهمه (٣).

Joannes Zonaras, Op. cit., P. 246.

Zosimos, Op. cit., P. 91.

(٣) محمد محمد مرسى الشيخ ﴿ الرجع السابق، ص ٦١.

وكان تقدير الضرائب على الاراضي الزراعية يختلف من منطقة إلى أخري حسب خصوبة تربتها وكيفية ربها ، ومساحتها ، وبري جباية ضريبة الارض عينا ، اما الضريبة التي فرضت علي الإبل، والحمير ، والماعز ، والخيول ، فكان يتم تقديرها حسب اعدادها ، وتدفع نقديه (1) .

أما عن الأحوال الاجتماعية، فقد انقسم سكان المناطق في برقة وطرابلس إلى فئتين رئيسيتين هما البدو والحضر، ولم تكن الفوارق الطبقية واضحة بين سكان البادية، بينما ظهرت بوضوح في مجتمع الحضر الذي استقر بالقرب من المناطق الزراعية، لا سيما بين الطبقة الارستقراطية التي امتلكت الأراضي الزراعية، وطبقة الزراع الذين كانوا يعملون في هذه الاراضي. إذ عاشت الطبقة الاولى حباء ناعمة داخل المنازل الفخمة والقصور، بينما عانت طبقة الزراع من قسوة المعيشة، وعاشوا داخل بيوت متواضعة (٢) جوان كانت حياتهم افضل بكثير من البدو الرحل الذين نظروا بعين الحسد إلى مجتمع الحضر، وظلوا يشنون الغارات المتالية على المناطق الزراعية.

<sup>(</sup>Y)Zosimos, Op. cit., PP. 71, 294. (1) Theophanes, Op. cit., P. 308.

ودختم حديثنا عن هذه المنطقة بالاشارة إلى النشاط العمرانى في برقة وطرابلس. اذ شيدت المنشأت المعمارية كالحمامات والمسارح والملاعب في كثير من المدن الرئيسية النابعة لمقاطعة طرابلس، وبنيت المنشأت الدينيسة كالمعابد والكنائس والمدارس في هذه المناطق، هذا بالاضافة إلى المنشأت العسكرية كالقلاع والحصون عند اطراف الحدود، وبالقرب من المناطق الزراعية لحمايتها من غارات البدو، كما تم تعبيد الطرق لسهولة انتقال الفرق العسكرية الى مناطق الخطر الذي يهدد المنطقة (١).

هذا عرض لاهم ملامح المجتمع الليبي في كل برقة وطرابلس منذ أواخر القرن الثالث حتى منتصف القرن الخامس الميلادي.

Geargius Cedrenus, P. 954. (1)

#### قائمة باسماء المصادر والمراجع

### أولاً: بيان المختصرات التي وردت في الحواشي:

C. S. H. B: Corpus, Scriptorum Historiae

Byzantinae.

P. G. M. : Patrologia Greaeca Ed Migne.

#### ثانيا: المصادر الاحنسة:

Cantacuzenus, Chronicom, cf. C. S. H. B., Bonn, 1882.

Excerpta Edixippo, Historiarum Reliquiae cf. C.S.H.B., Bonn, 1829.

Georgius Cederenus, Historiquum Cpmpendium, cf.P.G.M.Tom. CXX1, Paris, 1846.

Georgius Monchus Hamartolus, Chroicon, cf. P. G. M., Tom. Cx, Paris 1863.

- Joanes Zonaras, Annalium, cf. P.G.M., Tom Cxxxiv, Paris, 1864.
- Merobaudes et Carippus, Pangurici Reliquiae cf. C. S. H. B., Bonn, 1845.
- Michael Clycos, Annalium, cf. C. S. H. B., Bonn, 1836.
- Procopius of Caesarea, The Anecdota or Secret. History, Tr. H.B. Dewing, London, 1969.
- Theophanes, Chronographia, cf. P. G. M., Tom. CV11, Paris, 1863.
- Zosimos, Commentorus Historicus, cf. C.S.H.B., Bonn, 1837.

#### ثالثاً: المراجع الاجنسة

- Babour, N., A Survey of North Africia, New York, 1959.
- Bury, J., History of he Latter Roman Empire, 2 Vols, New York, 1985
- Gibbon, E., The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, 7 Vols, London, 1925.
- Lot, F., The end of the Ancient World and the Beginning of the Middl Ages, London, 1931.
- Ostrogorsky, G., History of the Byzantine state, Oxford, 1956.
- Vasilive, A. A., History of the Byzantine Empire,

  2 Vols, Univer. of Wisconsin

  Press, 1961-1962.

رابعا: المراجع العربية والمعربة

حسنين محمد ربيع (دكتور):

«دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية »، القاهرة ١٩٨٣م.

سعد زغلول عبد الحميد (دكتور):

« تاريخ المغرب العربي » ، الاسكندرية (د . ت ).

شارل اندری جولیان:

« تاريخ إفريقيا الشمالية » ، تعريب محمد مزالي & البشير أبن سلامة ، تونس ١٩٦٩م.

محمد محمد مرسى الشيخ (دكتور):

« تاريخ مصر البيزنطية »، الاسكندرية ١٩٩٤م.

محمود سعید عمران (دکتور):

« عُلَكة الوندال في شمال افريقيا » ، الاسكندرية ١٩٨٥م.

معاهدات السلام بين المسلمين والبيزنطيين

في النصف الثاني من القرن السابع الميلادي

الفصل الثاني

# معاهدات السلام بين المسلمين والبيزنطيين

## في النصف الثاني من القرن السابع اليلادي

تتمثل في مبادىء الدين الإسلامى كل معانى المردة والسلام ، ويحوى سجل المسلمين على امتداد تاريخهم الطويل مجموعة متعددة من غاذج المهادنة التي تحقن الدماء ، وقد رواق الأمان ، وتغفد سيوف الحرب ، وتكف السهام الراشقة وتعقل الرماح الخطاره ، وذلك أنقياداً لأمر المولى عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام بالمطاوعه على الصلح ، والإجابه إلى السلم (وأن جنحوا للسلم فاجنح لها توكل على الله) . (١)

ويكن أن تنتخب من السجل الإسلامي مايدل على هذا دلالة واضحة في هذا البحث المعنون " معاهدات السلام بين المسلمين والبيزنطيين في النصف الثاني من القرن السابع الميلادي/ الثلث الثاني من القرن الأول الهجري ". ولا أدعى أن هذا الموضوع الذي انتقبته من صفحات التاريخ الإسلامي بالغ الأهمية لأن موضوع العلاقات السياسية بين الدولة الأموية والدوله البيزنطية من أكثر الموضوعات التي تصدي لها المؤرخون القدامي والحديثون بالكتابة . بيد أن المهادنات بين الفريقين في القرن الأول والهجري / القرن السابع الميلادي تعتبر من أكثر الموضوعات التي احداثها المصادر التاريخية

واذا تصرنا النظر على دائره أضبق وانتقلنا من التعميم إلى التخصيص وجدنا ان كتابات المؤرخين القدامي قد اختلفت حول المعاهدات التي عقدها معاوية بن ابي سفيان بصفه خاصة مع البيزنطيين .

وإذا نظرنا بعين الاعتبار إلى المصادر العربية ، نلحظ أن الروايات التى أشارت إلى تلك المعاهدات عكن أن تنقسم إلى ثلاث مجموعات رئيسية : الأولى تنضمن ما أورده كل من ابن قتيبه (۲) والطيرى (۳) والدينورى (٤) إذ بشيرون إلى أن " قيصر الروم " زحف بجنده لمقالتة

<sup>(</sup>١) سررة الأنفال ، آيد ٦١ ـ

<sup>(</sup>٢) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة ، ٢ج (في مجلد واحد) مصر ١٩٠٤م ، ج١ ، ص١٦٠٠

<sup>(</sup>٣) الطبرى: تاريخ الأمم والملوك ، ١٠ج ، بيروت ١٩٧٩م ، جـ٦ ، ص١٨٦ .

<sup>(</sup>٤) الدينوري : كتاب الأخبار الطوال ، بغداد ١٩٥٩م ، ص١٥٧ .

المسلمين أثناء فترة النزاع بين على بن أبى طالب ومعاوية ، وأن عمرو بن العاص قدم النصيحة لمعاوية بضرورة موادعة قبصر الروم فى تلك الفتره بإعطائه المال والحلل ، واطلاق سراح الأسرى. ويذلك لم تحدد تلك الرواية التاريخ الدقيق لتلك المعاهدة ، وأنما اكتفت بالإشارة إلى أنها كانت أثناء فتره النزاع بين على بن أبى طالب ومعاوية .

أما المؤرخ ابن كثير فكان اكثر تحديداً ، وأشار إلى أن " ملك الروم " قد طمع فى معاوية بعد أن كان يخشاه . فزحف بجيش كبير لمحاربة المسلمين ، عندئذ أرسل إليه معاوية كتاباً يتوعده ، فبعث يطلب المهادنة ، ثم كان من أمر التحكيم " (١) ويذلك يحدد ابن كثير تاريخ المهادنة ويجعلها قبل أمر التحكيم بين على ومعارية .

أما عن المجموعة الثانية فتضم رواية كل من خليفة بن خياط ، والبعقوبى . إذ يشبر الأول إلى أن معارية قد " صالح الروم " فى عام ٤١ هـ / ٦٦١ م (١١) . أما اليعقوبى فيورد أن معارية قد يلغه فى عام ٤١ هـ / ٦٦١ م أن " طاغية الروم قد زحف فى جموع كثيرة وخلق عظيم فخاف أن يشغله عما يحتاج إلى تدبيره وإحكامه فوجه إليه فصالحه على مائة ألف دينار = (٣)

وبالنسية للمجموعة الثالث وتتضمن إشارات عابرة لكل من ابن سلام (٤) والبلاذري (٥) والشيباني (٦) ، وابن الطقطقي (٧) ، تغيد أن مهادنة تت بين معاوية وبين الروم .

<sup>(</sup>١) ابن كثير : البدايه والنهاية ، ١٤ج في ٧ مجلدات ، ط٣ ، بيروت ١٩٨٠م ، ج٨ ، ص١١٩ .

 <sup>(</sup>۲) خلیفة بن خیاط تاریخ خلیفة بن خیاط ، تحقیق د . اکرم ضیاء العسری ، الریاض ۱۹۸۵ م .
 ص ۲-۵ .

<sup>(</sup>٣) البعقوبي : تاريخ البعقوبي ، ٣ج ، النجف ١٣٥٨ هـ ، ج.٢ ، ص١٩٣٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن سلام : كتاب الأموال ، مصر ، (د . ت) ، ص١٦٢ .

<sup>(</sup>٥) البلاةري : قتوح البلدان ، ليدن ١٨٦٦ م ، ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٦) الشيبائي : شرح كتاب السير الكبير ، تحقيق عبد العزيز أحمد ، القاهرة ١٩٧٢م ، ص٥٣ م ١٧٥٠ .

<sup>(</sup>٧) ابن الطقطتي : الغخرى في الآداب السلطانية ، مصر ( د. ث) ، ص ٥٩ - . ٦ .

اما المسعودى والنويرى فقد أشارا فى رواية مختصرة إلى أن معاوية بن أبى سفيان قد هادن كل من الإمبراطور البيزنطى قنسطانز الثانى (١) Constant 11 (١) من الإمبراطور البيزنطى قنسطنطين الرابع (١) Constantine IV (١) من الإمبراطور قنسطنطين الرابع (١) (3) (٢) من (٦) .

وأهم ما نلحظه فى الكتابات العربية حول تلك المعاهدات أنها جميعا لم تحدد بنود الصلح التى اتفق عليها الجانبان ، وأنها - فيما عدا ما أورده كل من خليفة بن خياط واليعقوبى - لم تحدد التاريخ الدقيق لتلك المهادنات .

أما عن المصادر البيزنطية فتبدأ بروايات ثيونانيس Theophanes والتى تشير الى أن معاوية بن ابى سفيان قد عقد ثلاث معاهدات مع البيرنطيين . الأولى كانت فى العام الخامس من حكم ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان ( ٢٤ – ٣٥٨ / ١٤٤ – ١٥٦ م ) وفى اثناء الفترة الممتده من أول سبتمبر عام ١٥٠ م / ٢٨ ذى الحجة عام ٢٩ هـ وحتى ٣١ أغسطس عام ١٥٠ م / ٨ المحرم عام ٣١ هـ عندما كان معاوية أميراً على الشام . إذ أرسل الإمبراطور قتسطانز الثانى رسولاً يدعى بركوبيوس Prokopios لعرض رغبة الإمبراطور فى عقد اتفاقية للسلام بينهما . وتشير الرواية إلى أن المعاهدة قد أبرمت بالفعل فى تلك الفترة وكانت لمدة عامين ، وأن معاوية قد أحتجز بعض الرهائن البيزنطيين فى دمشق ومن بينهم جريجورى (١٤) Theodore ابن ثيودور Theodore . (٥)

<sup>(</sup>۱) يطلق عليه المسعودي اسم « مورق بن مورق » والنويري اسم « فوق بن مورق »

<sup>(</sup>۲) يطلق عليه المسعودي اسم « قلقط بن مورق » والنويري اسم « فلقط بن مورق »

<sup>(</sup>٣) المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ٤ ج ، بيروت١٩٨٣م ، جدا ، ص٣٢٩ ؛ النويرى : نهاية الأرب في قنون الأدب ، ٢٧ ج ، القاهرة ، دار الكتب المصرية ١٩٧٥ – ١٩٧٦ ، جـ١٥ و ص ٢٨٠ .

Theophanes, The Chronicle of Theophanes (A.D 602 - 813) Tran. By (1) Harry Turtledove, U. S. A., Pensylvania, 1982, p. 44.

<sup>(</sup>ه) ثيردور هو شقيق الإمبراطور قتسطائز الثاني . انظر : Theophanes , op . cit , p 47

ونلحظ فى هذه الرواية أن مبادرة السلام جاحت من جانب الإمبراطور البيزنطى ، وأنها لم تشر إلى بنود اتفاقية السلام بين الجانبين ، وأن هذا الاتفاقية عقدت بين الإمبراطور البيزنطى وبين معاوية رغم كونه والبا على الشام ، وأن الرواية لم تشر إلى قيام الخليفة عثمان بن عفان بالتوقيع على تلك الاتفاقية .

أما عن المعاهدة الثانية التي يشير إليها المؤرخ ثيرفانيس فكانت في العام الثالث بعد مقتل الخليفة عثمان (١) بن عفان وفيما بين عامى ١٥٨ - ١٥٩م/ ٣٨ - ١٩٩هـ بعد أن أرسل معاوية لعقد اتفاقية للهدنة مع البيزنطيين ، وتنص الاتفاقية على قيام المسلمين بدفع الف نوميسماتا Nomismata (٢) ، وحصاناً ، واطلاق سراح اسير بيزنطى كل يوم (٣) .

وأهم ما يسترعى الانتباه فى تلك المعاهدة انها عقدت فى الفترة التى نشب خلالها النزاع بين معاوية وعلى بن أبى طالب ، وأن الرواية لم تشر إلى تبادل الرهائن بين الجانبين ، ولم تحدد مدة المعاهدة بينهما .

وبالنسبة للمعاهدة الثالثة ، فقد أورد ثبوفانيس أنها عقدت فى العام التاسع من حكم الإمبراطور قنسطنطين الرابع فيما بين عامى ١٧٧ – ١٦٧٨م/ ٥٧ – ٥٨هم ، وفيها تعهد معاوية بدفع اتاوة سنوية للبيزنطيين عبارة عن ثلاثة الاف نرميسماتا وخمسين حصانا أصيلاً، وأطلاق سراح خمسين أسيراً من الأسرى البيزنطيين ، وأن تكون مدة المعاهدة. ثلاثين عاما (٤١). وتوضع الرواية أسباب أنعقاد تلك المهادنة فتشير إلى أن المردة (٥) قد ثاروا فى منطقة جبل

<sup>(</sup>۱) كان مقتله في يوم الجمعة ١٨ ذى الحجة عام ٣٥ هـ/ ١٧ يونيو عام ٣٥٦م . انظر: الطبرى : المسدر السابق ، جمه ، ص٤١١ - ٤١٢ .

<sup>(</sup>۲) عمله بيزنطية تسارى ١٠ من الرطل ذهبا - انظر محمود سعيد عمران : ادارة الامبراطورية البيزنطية ، بيروت ١٩٨٠م ، ص ٨٥ ، ح١١) .

Theophanes, op Cit. p. 45.

I bid . p . 54 (1)

<sup>(</sup>۵) هم الجراجمة ، واطلق عليهم أسم المردة لكثرة عصبانهم . ولزيد من التفاصيل عن الجراجمة . أنظر البلاقرى . المصدر السابق ، ص ١٥٩ - ١٦٣ ؛ وايضا : فتحى عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربي . الاتصال الحضاري ، ٢ج ، القاهرة ١٩٦٦م، جـ١ ، ص ٣٦ ؛ عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ، ٢ج ، القاهرة ١٩٧٩م جـ٢ ، ص ٣٣ - ٣٣ .

لبنان ، وانضم اليهم كثير من العبيد والاسرى والاهالى ، فزاد عددهم إلى الوف كثيرة كما أزعج معارية ومستشاريه ، فأرسلوا سفارة إلى الإمبراطور قنسطانز الثانى لطلب عقد المهادنة في مقابل دفع إتاوة سنوية . ولقد أستقبل الإمبراطور البيزنطى رسل معارية بالترحاب والتكريم، وعند عودتهم الى الشام أرسل في صحبتهم رسولاً يدعى حنابتزيجودس John والتكريم، Ptzigaudis الذي وصفه ثيوفانيس بانه «مكث فترة طويلة يعمل في الجهاز الادارى ، ويتصف بالفطنة والحكمة » ، وكان الغرض من بعثته الاتفاق مع العرب على شروط السلام . وقد استقبله معاوية في مدينة دمشق بكل الإعزاز .

وبعد مداولات طويلة بين الجانبين تم الاتفاق على عقد معاهدة السلام بينهما على ان تذيلها صيغة اليمين المعهود لدى الطرفين . وبعد تدوين بنود المعاهدة ، وتوقيع الجانبين على نسختين منها ، وبعد اداء اليمين احتفظ كل جانب بنسخة من تلك المعاهدة ، وعاد المبعوث الاميراطوري إلى موطنه محملاً بكثير من الهدايا النفيسة (١) .

وتتفق رواية المؤرخ موناخوس همرتولوس Monachus Hamartolus مع رواية ثبوفانيس بشأن المعاهدة الأولى التى كانت بين معاوية وبين الإمبراطور البيزنطى قنسطانز الثانى فى عام ١٥٦م/٣٩ ، ويشير إلى أن الأتفاقية بينهما أنتهت بمهاجمة معاوية لجزيرة رودس عام ١٥٣م/ ٣٣ هـ (٢) كما تتفق ايضا رواية كل منهما حول المعاهدة التى كانت بين الجانبين الاسلامى والبيزنطى فى عام ١٩٧٨م/٥٥ هـ ، ويحدد موناخوس تاريخ الهجوم الذى قام به المردة على لبنان بعام ١٩٧٧م/٥٥ هـ . والأختلاف الوحيد بين الروايتين ينحصر فى أن موناخوس قد أورد ضمن بنود هذه المعاهدة أن العرب تعهدوا بتقديم مائة من الجياد الأصيلة كل عام (٣) ، بينما يحددها ثيوفانيس بخمسين فقط .

Theophanes, op. cit., pp. 53 - 54. (1)

Georgius Monachus Hamartolus, Chronicon, Ed. Migne, Patrologia (\*) Greaca, Tome, cx, Paris, 1863, 1863, Col. 862.

Hamartolus, op. cit., col. 895. (\*\*)

ويتفق ما أورده كل من جوزيف جنزيوس Joseph Genesus ونقفور-Nicephorus . Patri ويتفق ما أورده كل من جوزيف جنزيوس archae مع رواية ثيوفانيس بشأن معاهدة عام ١٧٨ م / ٥٨ ه. ، ولكنهما لم يذكرا أنها كانت بسبب المردة . (١١)

ويشير من جورج كدرينوس (۲) Georguis Cedrenus وحنا زوناراس (۲) المحاهدة التي عقدت بين Zonatas ، وليوجراما تيكوس Leo Grammaticus الى المعاهدة التي عقدت بين معاوية وبين الإمبراطور البيزنطي قنسطنطين الرابع عام ۱۷۸ م / ۵۸ هـ ، ولكنهم لم يحددوا بنود تلك المعاهدة .

أما عن المصادر الأرمبنية ، فبورد المؤرخ سبيوس Sebeos أن الاتفاقية التي كانت بين العرب وبين البيزنطبين . انتهت في العام الثاني عشر من حكم الإمبراطور قنسطانز الثاني (٥) (في عام ٦٥٣ م / ٣٣ هـ) . وإذا أخذنا هذه الرواية بعين الاعتبار وجدنا أنها تتفق مع رواية كل من ثيوفانيس ، وموناخوس همرتولوس بشأن المعاهدة الأولى عام ٢٥١م / ٣١ هـ .

وبالنسبة للمصادر السرياتية ، يشير المؤرخ ميخائيل السريائي Michel le Syrien إلى أن معاوية عقد الهدنة مع الإمبراطور البيزنطى قنسطانز الثاني اثناء النزاع مع على بن أبي

Genesus, J., Historia De Rebus Constantinopolitanis, Ed. Migne, Pa-(1) trologia Greaca, Tome CIX, Paris, 1863, CoL. 13;

Nice phrus patriarchae, Breviarum Historicum, Ed. Migne Patrologia Greaca, Tome C, CoLs., 930, 936.

Cedrenus, G., Historiarum Compendium, Ed. Migne, Patrologia (\*)
Greaca, Tome CXXI - CXXII, Paris, 1864 - 1894, Tome CXXI,
Col. 843.

Zonaras , J., Epitome Historriarum, Ed. Pender, M. 3 vols, Bonne, (r) 1841 - 1892, vol., p. 321.

Leo Grammaticus, Chronogaphia, Corpus Scriptorum Historiae By-(1) zantinae, Bonne, 1892, p. 162.

Sebeos, Histoire d'Herclius, Tr. Macler, F., Paris, 1904, p. 137.

طالب ، كما عقد معاهاة مع الإمبراطور قنسطنطين الرابع عام ١٧٨ م / ٥٨ ه (١١) . ومن المؤرخين النصارى الذين دونوا كتابتهم باللغة العربية يشير أجابيوس بن قسطنطين المعروف بالمنبجى Agapius إلى أنه في العام الثالث من عهد الخلبقة عثمان بن عفان وجه ملك الروم "قسطوس "(٢) رسلا إلى معاوية يسأله الصلح ، وكان الرسول " منويل " ومنه بعض الروم ، " فأجابه معاوية إلى ذلك على أن يترك عنده عده من أهل بيته رهائن (٣) " ونلحظ أن هذه الرواية تتفق مع ماأورده ثيوفانيس عن المعاهدة التي عقدت بين الإمبراطور البيزنطي وبين معاوية عندما كان الأخير واليا على الشام ، وأن الاختلاف بين الروايتين ينحصر في تاريخ المعاهدة ، واسم الرسول الذي أورده كل منهما .

ومن خلال العرض السابق للروايات العربية وغير العربية للمعاهدات التى أبرمها معاوية مع البيزنطيين يتضح أن المؤرخين القدامى قد حددوا أربعة تواريخ لهذه المعاهدات: الأول فى عام ١٥١ م / ٣١ هـ، والثانى يحددها فى فترة النزاع بين على بن أبى طالب ومعاوية، والثالث يشير إلى أنها كانت فى عام ١٦١ م / ٤١ هـ أو عام ١٦٢ م / ٤٢ هـ، والرابع يحددها فى عام ٢٧٨ م / ٥٨ هـ.

وعند مقارنة هذه الروايات لاستقصاء الوقائع وربط بعضها ببعض للوصول الى نتيجة محددة نلحظ أن الذين قالوا أن ثمة معاهدة عقدت عام ٢٥١ م / ٣١ هـ هم المؤرخون المغربيون، بينما أنفرد بعض المؤرخين المسلمين بالقول أنها عقدت عام ٢٦١م / ٤١ هـ أو عام ٢٦٢ م / ٤٢ هـ ، وأن هناك تشابها بين الروايات العربية وغير العربية فيما يتعلق بمعاهدتين كانت الأولى منهما في أثناء الصراع بين على ومعاوية ، والثانية في عام ٢٧٨ م / ٥٨ هـ .

ولما كان تحديد تاريخ هذه المعاهدات على جانب كبير من الأهمية لتوضيح التسلسل التاريخي ، وتقويض الأسس التي أدت إلى الأخطاء التاريخية فينبغى استعراض هذه إلروايات ومناقشتها .

Michel le Syrien, Chronique, Texet Syriaque et Trad. Fr. Par J.B.(1) Chabot, 4 vals, Paris, 1899, Val 11, p. 450, 469.

<sup>(</sup>٢) المقصود الإمبراطور قنسطانز الثاني

<sup>(</sup>٣) المنبجى : المنتخب من تاريخ المنبجى ، انتخبه وحققه أ . د . عمر عبد السلام تدمرى ، لبنان ١٩٨٦ م، ص ٥٧ .

أن الرواية التى تشير الى أن ثمة معاهدة عقدت بين المسلمين والبيزنطيين عام ١٥١ م / ٣١ هـ بمبادره من جانب البيزنطيين ، رهى التى اشارت إليها المصادر غير العربية . يرى الباحث ان هذه المبادرة جاءت نتيجة انتصارات المسلمين المتلاحقه (١) على البيزنطيين (٢) . وعلى الرغم من أن تلك المصادر لم تشر إلى بنود هذه المعاهدة ، واكتفت بالإشارة إلى أمدها ، وأنها كانت لمدة عامين ، فمن المرجح أن بنود هذه المعاهدة كانت في صالح المسلمين (٣) .

أما عن الرواية الثانية ، والتى أوردتها المصادر العربية وغير العربية . وعلى الرغم أنها أتفت على أن المعاهدة أبرمت اثناء فترة النزاع بين على ومعاوية إلا أنها اختلفت فى التحديد الدقيق لتاريخها . فيذكر ابن كثير أنها حدثت قبل التحكيم (٤) . فى الوقت نفسه يشير خليفة بن خياط إلى أن التحكيم بين على ومعاوية حدث فى صفر عام ٣٧ هـ / يوليو عام ٣٥٧م (٥) . وعلى هذا يكون ابن كثير قد أوما إلى أن هذه الاتفاتية عقدت قبل يوليو عام ٣٥٧م / صفر عام ٣٧ هـ .

غير أن المؤرخ ثيرفانيس وهو من الذين قالوا أيضا بعقدها خلال فترة النزاع بين على ومعاوية فقد جاء في عرضه لهذه الاتفاقية بعض الاضطراب فقد أورد هذه الاتفاقية ضمن احداث الفترة الممتدة من أول سبتمبر ٢٥٨ م / ٢٥ ربيع الأول عام ٣٨ هـ - حتى ٣١ أغسطس عام ٢٥٩ م / ٢ ربيع الثانى عام ٣٩ هـ في الوقت الذي دون فيه تلك المعاهده بعد اشارته إلى خروج قوات كل من على ومعاوية للقتال ولمحاربة بعضهما فضلا عن اشارته إلى أن هذه الاتفاقية عقدت في نفس العام الذي توفى فيه البابا مارتن الأول Martin I ( ٣٤٩ - ٣٥ هـ ) . وهكذا اشار ثبوفانيس مرة الى عقدها قبل التحكيم بين على ومعاوية ومرة بعد هذا التحكيم بين على

<sup>(</sup>١٠) عن تلك الأنتصارات انظر : فتحي عثمان : المرجع السابق ، جـ ٢ ، ص ٢٧ - ٢٩ .

Vasiliev, A.A., History of the Byzantine E mpire (324 - 1453), 2 Vols (7), Madison 1958 - 1961, Vol. I, p. 212.

Lot, F., L'art Militaire et les Armee au Moyen Age en Eurpe et dans le (r) Proche Orient, Paris, 1946, p. 61.

<sup>(</sup>٤) ابن كثير: الصدر السابق ، جلا ، ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٥) خليفة بن خياط: الصدر السابق ، ص ١٩١.

ولما كانت أوات على بن أبى طالب ومعاوية قد خرجت للقتال فى معركة صفين فى ذى المبت على بن أبى طالب ومعاوية قد خرجت للقتال فى معركة صفين فى ذى المبت علم 707 هـ 707

أما الراوية الثالثة التي ترى أن المعاهدة بين معاوية بن ابي سفيان والإمبراطور البيزنطى تسطانز الثانى قد عقدت في عام ١٦٢ م / ٤١ هـ أو في عام ١٦٢ م / ٤١ هـ ، فهذا الرأي يحتاج إلى مناقشة خاصة وأننا نعلم جيداً أن الاضطرابات الداخلية التي واجهت معاوية في بداية عهده كادت أن تنتهى ، بعد أن خمدت النتنة (٢) وبالتالى لم يكن معاوية بحاجة ماسة إلى مهادنة بيزنطية وتهدئة الأمور معها لاسيما أن المصادر لم تشر إلى قيام الإمبراطور البيزنطى بمهاجمة المسلمين في الشام في تلك الفترة كما أشار اليعقوبي (٤) . وبذلك لم تكن ثمة اسباب قاهرة تجعل معاوية بن ابي سفيان يضطر لدفع مبلغ كبير للبيزنطيين خاصة أن هذا الصلح لم يستمر سوى عاماً واحداً حسيما اكد أصحاب هذه الرواية (٥) . كما أن أحرال الدولة العربية الإسلامية في تلك الفترة كانت اكثر استقراراً إذا قورنت بالأرضاع في الدولة البيزنطية. فقد أورد ثيرفانيس أن الإمبراطور البيزنطي قام بنفي البابا مارتن الأول حتى مات في منفاه ، كما قيام الإمبراطور قنسطانز الثاني أيضا عام ٦٦٠ م / ٤٠ هـ بقتل أخيه ثيودور (٢) نما عرضه للكراهية من جانب رجال الدين (٧) ، والسخط من جانب سكان العاصمة ثيودور (١٦) ما عرضه للكراهية من عانب رجال الدين (١٤) ، والسخط من جانب سكان العاصمة البيزنطية (٨) ، هذا فضلاً عن تعرض أملاك الدولة البيزنطية في جنوب ايطاليا للهجمات من البيزنطية ألى أي الطاليا المهجمات من البيزنطية ألى المالة الدين المهومات من

<sup>.</sup> ۲۷۱ - ۲۷۱ م، جا ، ص ۲۷۵ - ۲۷۱ (۱) ابن الاثیر : الکامل فی التاریخ ، ۹ج ، بیررت ۱۹۷۹ م ، جا ، ص ۲۷۵ - ۲۷۱ (۱) Ostrogorsky , G. History of the Byzantin state , tr . J. Hussey , Ox ford(۲) , 1956 , p. 106 .

<sup>(</sup>٣) عبد المنعم ماجد: المرجع السابق ، جدا ، ص٢٧٢ .

<sup>(£)</sup> انظر ماسيق ص ٣ .

<sup>(</sup>٥) خليفة بن خياط: المصدر السابق ، ص ٢٠٥ ، البعقوبي : المصدر السابق ، ج٢ ، ص ٢١٣ .

Theophanes, op. cit., p. 47.

Paul the Deacon, History of the Lombards, Ed. W.D. Foulkf, (V) Phhaldelphia, 1907, p. 235.

Ostrogorsky, op. cit., p. 109.

قبل اللومبارديين (١) . لكل هذه الأسباب ، ترك الامبراطور قنسطائز الثانى العاصمة القسطنطينية ، واتحجه إلى صقلية عام ١٦١ م / ١١ هـ ، وظل بها حتى تعرس لمؤامرة انتهت بقتله عام ٦٦٨ م / ٤٨ هـ . (٢)

نخلص من العرض السابق أن أحوال الدولة البيزنطية كانت قد اضطربت في الداخل وتعرضت أملاكها في الغرب الأوربي للتهديد من جانب اللومبارديين الأمر الذي جعلها لا تمثل خطراً على الدولة الإسلامية وقتذاك ، أو ترغم معاوية على دفع الإتاوه لهم .

وعلى عكس ذلك أشار اليعقوبي إلى أن الأسراطور البيزنطى الذي كان يتلقى الأموال من معاوية قد تغيرت أحواله ، فأرسل الى معاوية يطلب الصلح على أن بدفع لمعاوية أضعاف ما كان يتلاقاه من المسلمين من قبل . فلم يوافق معاوية على طلبه (٣) .

ويفسر اليعقوبى أسباب هذا التحول فى موقف البيزنطيين بالإشاره إلى أن الأمور قد استقامت لمعاوية بعد مرور عام واحد على الصلح ، فأصدر معاوية أوامره لأمراء الشام يغزو الأراضى البيزنطية ، " فقام يسر بن أرطأه بفزو أرض الروم عام 24 هـ / 20٣ م" (٤)

واكد كل من المنبحى ، وثيرفانيس ، وابن العبرى هذا الأمر فأشاروا فى كتاباتهم إلى أن أهل أرمينيه استغلوا حالة الاضطراب التى تعانى منها الإمبراطورية البيزنطية وقتذاك فرفعوا راية العصيان على البيزنطيين (٥) ، وأرسل الحاكم الأرميني سابسور Saborios رسسولا يدعى سرجى Sergios إلى معاوية فى أواخر عام ٦٦٧ هـ / أواخر عام ٢٦ هـ ، يطلب منه العبون ضد البيزنطين . فلما علم قنسطنطين (٢) ابن الإمبراطيور قنسطانز الثانى

Paul Deacon, op. cit., p. 234.

Theophanes, op. cit., pp. 50 - 51. (7)

<sup>(</sup>٣) اليعقوبي: المصدر السابق ، جـ٢ ، ص١٩٣ .

<sup>(</sup>٤) اليعقوبي: المصدر السابق ، جـ ٢ ، ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٥) المنبعي : المصدر السابق ، ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٦) هو قنسطنطين الرابع الذي كان يتولى ادارة الحكم في القسطنطينية نبابة عن ابيه الإمبراطور الذي كان رقتذاك في صقلية .

بذلك ، أرسل رسولاً إلى معاوية يدعى أندرو Andrew يطلب عدم تأييد الأرمن في موقفهم ضد البيزنطيين (١) . فلما أستمع معاوية إلى طلب الرسول البيزنطي رد عليه قائلاً : " إن اعطيتموناً كل خراج بلادكم نبتى لكم اسم الملكة وإلا أزحناكم عنها " (٢) . فعاد الرسول البيزنطي دون تحقيق الهدف الذي جاء من أجله (٣) .

وتعتبر الرواية التى أوردها كل من المنبجى وثيوفانيس وابن العبرى هى الأرجح لأنها تتفق مع أحوال الدولة البيزنطية وقتذاك . وعلى ضوء ماسيق يمكن القول أن رواية كل من خليفة بن خياط واليعقوبي التى تشير إلى أن معاوية قد عقد الصلح مع البيزنطيين عام ٢٥١ م / ٤١ م أو عام ٢٥٢ م / ٤١ ه ، لا تستند إلى دعائم قوية ولا تقدم تبريرا كافيا لقيام معاوية بدفع مائه ألف دينار للبيزنطيين في مثل تلك الظروف ولهذا فإن هذه الرواية - في رأينا - مشكوك في صحتها ولا يمكن قبولها في ضوء ما قدمناه من دلاتل .

أما عن الرواية الرابعة التى تشير إلى عقد معاهدة بين معاوية بين أبى سفيان وبين الإمبراطور البيزنطى قنسطنطين الرابع عام ٦٧٨ م / ٥٨ ه ، فالملاحظ أن المصادر غير العربية هى التى اتفقت على هذا التاريخ ، بالإضافة إلى اشارة كل من المسعودى والنويرى التي يمكن اعتبارها تنفق مع ما أوردته تلك المصادر رغم أنهما لم يحددا تاريخاً لتلك المعاهدة (١٠) . ونظراً إلى أنه لم يرد في المصادر المتاحة تاريخاً مغايراً لما جاء في المصادر الغربية ، فإننا نوافق بحدر على ما جاء في هذه الرواية .

وفى ضوء ماسبق ، تستطيع القول أن معاوية بن أبى سفيان قد أبرم ثلاث معاهدات مع البيزنطيين الأولى فى عام ١٥٦ م / ٣٦ هـ ، والثالثة فى عام ١٥٦ م / ٣٦ هـ ، والثالثة فى عام ١٧٨ مـ .

Theophanes, op. cit., p. 48.

<sup>(</sup>٢) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ، بيروت ١٩٥٨ م ، ص ١٠٩ .

Theophanes, op. cit., p. 351.

<sup>(</sup>L)

أما عن الرويات التي وردت في المصادر العربية بشأن المعاهدة التي كانت بين الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان ( ٦٥ - ٨٦ هـ / ٦٨٥ - ٧٠٥ م ) والإمبراطور البيزنطي قتسطنطين الرابع وابنه الإمبراطور جستنبان الثاني Justinian 11 ( ٦٨٥ - ٦٨٥ م / ٦٥ - ٥٠٥ هـ ، ٧٠٥ - ٧١٠ م / ٨٦ - ٧٠ هـ ) المبيدة إلى أربع مجموعات .

المجموعة الأولى: تتضمن رواية المؤرخ المسعودى. إذ أشار إلى أنه في عام ٦٦ هـ/ ٢٨٥ م وفي الليله التي أتى فيها لعبد الملك خبر مقتل قائده عبيد الله بن زياد بن أبي سفيان ، جاءه أيضا أن الإمبراطور البيزنطى جستنيان الثانى (١) " قد نزل المصيصة (١) يريد الشام " ، وعلم في الوقت نفسه أن مصعب بن الزبير قد خرج من المدينة المنورة إلى فلسطين ، وأن " عبيد دمشق وأوياشها قد خرجوا على أهلها ونزلوا الجبل " ، وأن السجناء في دمشق قد فروا من السجن " وخرجوا في مكابره " وأن خيل الأعراب أغارت على حمص ويعليك والبقاع . ولكن عبد الملك واجه تلك المصاعب بالتجلد والثبات ، فبعث بأموال وهدايا إلى الإمبراطور البيزنطي كي يثنيه عن مهاجمه المسلمين في الشام ، كما عقد الهدنه معه. (١)

وأهم ما تلحظه من هذه الرواية ، أن الإمبراطور البيزنطى هاجم المصيصة عام ٦٦ ه / ٩٨٦ م ، وأن الهدنة التي عقدت بين عبد الملك والبيزنطبين كانت بعد مقتل عبيد الله بن زياد. كما نلحظ أن رواية المسعودي لم تشر إلى بنود الصلح مع البيزنطيين ولم تحدد مقدار المال الذي أرسله عبد الملك إلى الإمبراطور البيزنطي .

وتتفق رواية البعقوبى مع رواية المسعودى فى الإشاره إلى مهاجمه الإمبراطور البيزنطى للمصيصة ، وأن عبد الملك لم يحاربه " لا ضطراب البلدان ، قصالحه ، وحمل إليه أموالاً كثيرة حتى عاد إلى بلاده " (ه) .

<sup>(</sup>١) ينقسم عهد الإمبراطور جستنيان إلى فترتيين .

<sup>(</sup>٢) يطلق عليه المسعودي اسم " لاري بن تلفط " .

<sup>(</sup>٣) المصيصة : ثغر من ثغور الشام ، وتقع بالقرب من مدينه أنطاكيه ، وبينها وبين ساحل البحر اثنا عشر ميلاً . أنظر : الحميرى : الروض المطار في خبر الأنطار ، بيروت ١٩٧٥ م ، ص ٥٥٤ .

<sup>(</sup>٤) المعودي : المصدر السابق ، جـ٣ ، ص١٠٥ - ١٠٦ .

<sup>(</sup>٥) اليعقوبي : المصدر السابق ، ج٣ ، ص١٥

كما تتفُّق أيضا روايه السيوطى مع ما أشار إليه المسعودى فى أن عبد الملك واجه - فى الليله التى قتل فيها عبيد الله بن زياد - خطراً آخر ، عندما " إنتقض ملك الروم " ما كان بينه وبين عبد الملك . (١)

ورغم أن البعقوبى والسيوطى لم يحددا تاريخ الهجوم البيزنطى ، إلا أن إشاره السيوطى تعتبر على جانب كبير من الأهميه ، وتبين أن هناك معاهده سابقه بين المسلمين والإمبراطور البيزنطى ، إنتقضها الأخير عندما هاجم المصيصة . وهكذا تمثلت هذه المجموعة فيما رواه كل من المسعودى والبعقوبى والسيوطى الذين اتفقت رواياتهم فيما يختص بالمهادنة ، وإن اضاف السيوطى أن ثمة هدنة كانت بين الطرفين نقضها الإمبراطور فى السنة المذكوره .

اما المجموعة الثانية: فتضمن الروايات التى تشير إلى مهاجمة الجواجمه للمناطق القريبه من لبنان. إذ أورد ابن الأثير أنه في عام ٦٩ هـ / ٦٨٨ – ٦٨٩ م خرج " قائد من قواد الضواحى " في جبل اللكام، وأتبعه خلق كثير من الجراجمه والعبيد وغيرهم، واتجهوا إلى لبنان، فلما فرغ عبد الملك من عمرو بن سعيد، " أرسل إلى هذا الخارج " الف دينار تدفع كل جمعه، مما جعل القائد الثائر يركن إلى الهدوء ويكف عن الفساد، ثم أصدر عبد الملك الأوامر لقائده سحيم بن المهاجر لمواجهه هذا القائد الخارج ومن أعانه من الروم، ونجح سحيم في مهمته، ولجأ إلى الحيله فقتل الخارج وأعوانه. (٢١)

ونلحظ من روايه ابن الأثير أن القائد الثائر من قاده منطقه الثغور الإسلاميه وانه تلتي العون والتأييد من جانب البيزنطيين ، وأن هذا الثائر بدأ يعبث الفساد في عام ٦٩ هـ / ٦٨٨ - ٦٨٩ م .

وتختلف رواية البلاذرى عما أورده ابن الأثبير ، إذ يشير إلى أن هذه الأحداث كانت في عام ٧٠ هـ / ٦٨٩ - ٦٩٠ م ، وأن " خيل الروم " هي التي خرجت إلى جبل اللكام " وعليها قائد من قوادهم " ، وذلك في الوقت نفسه الذي كنان عبد الملك يستعد فيه للزحف إلى

<sup>(</sup>١) السيوطى : تاريخ الخلفاء امراء المؤمنين ، القاهرة ١٩٧٥ م ، ص ٣٥١ .

<sup>(</sup>Y) ابن الاثير: المدر السابق ، جد ، ص ٣٠٤ .

العراق لمواجهه مصعب بن الزبير . وتتفق الأحداث الباقية من روايه البلاذري مع ما أورده ابن الأثير بشأن موادعة عبد الملك للروم في جبل لبنان ، ومنحهم ألف دينار كل جمعه نما جعلهم لا يعبثون النساد . كما تتفق الروايتان في أن سحيم بم المهاجر قد نجح بالحيله في القضاء على هذا الخطر (١١) .

وبالنسبة للمجموعة الثالثة: قتنضمن الروايات التي تشير إلى مهاجمه البيزنطبين الشام. فيروى كل من الطبرى وابن الاثير، وابن كثير إلى أنه حدث في عام ٧٠ هـ / ٣٨٠- الشام. فيروى كل من الطبرى وابن الاثير، وابن كثير إلى أنه حدث في عام ٢٠٠ هـ / ٣٠٠ من ٦٩٠ أن " ثار الروم واستجاثوا على من بالشام (٢) من المسلمين (٣)، واستضعفوهم لما يرون من الأختلاف بين بني مروان، وابن الزبير " (٤) فعقد عبد الملك الصلح مع الإمبراطور البيزنطي (٥) وهادنه (٦) على أن يدفع للبيزنطيين في كل جمعه ألف دينار خوفا منه على المسلمين (٧).

أما البلاذرى فيشير إلى أن الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان بعدما صالح الروم الذين هاجموا لبنان عام ٧٠ هـ / ٦٨٩ - ٦٩٠ م ، أرسل كل من حميد بن حريث بن نجد الكلبى ، وكريب بن ابراهد بن الصياح الحميرى (٨) كرسولين إلى الإمبراطور البيزنطى يحملان الهدايا والألطاف ، وكتاب من عبد الملك يسأل قبد الإمبراطور الموادعة على أن يدفع إتساوه وهو " مال

<sup>(</sup>۱) البلاذرى : فترح البلاان ، ص ۱۹۰ ؛ أنساب الأشراف ، تحقيق د. إحسان عباس ، ٥ج ، بيروت ٢٠٠ ، جه ، ص ٢٩٩ ، ح. ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: المصدر السابق ، جد ، ص٧٠.

<sup>(</sup>٣) الطبرى : المصدر السابق ، جـ٧ ، ص١٨١ .

<sup>(</sup>٤) ابن كثير: المصدر السابق ، جد ، ص٣١٣ .

<sup>(</sup>٥) الطيرى : المصدر السابق ، جـ٧ ، ص١٨١ .

<sup>(</sup>٦) ابن كثير : المصدر السابق.، جله ، ص٣١٣ .

<sup>(</sup>٧) الطبرى : المصدر السابق ، ج٧ ، ص١٨١ .

<sup>(</sup>A) كان من أشراف مصر ، وأحد القاده في جيش مروان بن الحكم : البلاذري : أنساب الأشراف ، جده ، ص ١٤٠ ؛ الكندي : الولاه وكتاب القضاه ، بيروت ، ١٩٠٨ م ، ص ٤١ .

يوْديد " ، فقبل الإمبراطور البيزنطى الهدايا ، ووافق على " ما بذل له الخليفه الأموى من الإتاره ، وأرسل رهائن من البيزنطيين إلى عبد الملك ، فأرسلهم الأخير إلى بعلبك (١١) .

ونلحظ عما سبق ، أن هذه الجزئية من رواية البلاذرى تتفق مع رواية كل من الطبرى وابن الأثير وابن كثير فى أن عبد الملك بن مروان صالح الإمبراطور البيزنطى عام ٧٠ هـ / ٦٩٠م، وإن لم يحدد مقدار المال الذى أرسله عبد الملك للإمبراطور ، كما أنه ينفرد عن الروايات السابقة بالإشارة إلى إرسال الإمبراطور البيزنطى رهائن من الروم إلى عبد الملك ضماناً لعدم إنتقاض المعاهده من جانبه بعد حصوله على أموال الإتاوه .

أما ابن العماد ، فيذكر أن الروم قد ثاروا " وقووا على المسلمين " لأختلاف كلمتهم ، فصالح عبد الملك الإمبراطور البيزنطى على أن يؤدى له " كل جمعه الف مثقال من الذهب " ، ويشير ابن العماد إلى أن هذا الصلح يعتبر " أول وهن دخل على المسلمين والأسلام " . (١٦) وبهذه الرواية اختلف ابن العماد مع الروايات السابقة في مقدار المال الذي كان عبد الملك يرسله إلى الإمبراطور البيزنطى كل أسبوع .

أما عن قول ابن العماد بأن الصلح كان أول وهن دخل على الأسلام والمسلمين . فنرى أن هذا الكلام لا تمليه الحكمه وفيه تجاوز كبير ، ويختلف أيضا مع ما قال به الفقها . إذ يشير ابن الحسن الشيباني إلى قول الأمام أبى حنيفه بأنه " لا بأس بالموادعه بين المسلمين وبين أهل دار الحرب أن لم يكن بالمسلمين قدرة عليهم ، ولا بأس من إعطاء المال إليهم حتى لا يظهروا على نفرس المسلمين " (") . وفي ضوء هذا فان مصالحه عبد الملك للبيزنطيين حسيما أشار مؤرخى تلك المجموعة لا يمثل نوعاً من الرهن ولا يعتبر دليلاً على الدعة وايثار العافيه ، كما أن عبد الملك ليس أول من صالح البيزنطيين وهادنهم فقد سبق وأن أشرنا في الصفحات السابقة إلى قيام معاويه بعقد صلح مع البيزنطيين ودفع لهم أموالاً كثيره .

<sup>(</sup>١) البلاذري: أنساب الأشراف، جه، ص٢٩٩ - ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) ابن العماد : شذرات اللغب في أخبار من ذهب ، ٨ج في ٤ مجلدات ، بيروت ، دار الأفاق الجديده ، (٢) ابن العماد : شدرات اللغب في ١٠٠٠ . ص٧٧ .

<sup>(</sup>٣) الشيباني: المصدر السابق، ص١٦٨٩، ١٩٩٢.

وبالنسبة للمجموعة الرابعة : وتتضمن الروابات التى تشبر إلى المناوضات والمراسلات بين عبد الملك بن مروان ، والإمبراطور البيزنطى جستنيان الثانى . فيروى محمد بن سعد أن " صاحب الروم " كتب إلى عبد الملك يهدده بأنه قد جمع له جمرعاً كثيره ، فكتب إليه عبد الملك يقول : " اولا تدرى أن لله في كل يوم ثلاثمانه وستون لحظه في كل لحظه ثلاثمانه وستون قضيه . فلعله يكثيناك في قضيه من قضاياه " (١) .

أما ابن قتيبه فيشير إلى أنه عندما انشغل عبد الملك بمحاربة مصعب بن الزبير أجتمع " وجود الروم " وأشاروا على الإمبراطور بغزو الأراضى الإسلامية بعد أن واتتهم الفرصه بأنشفال المسلمين بعضهم ببعض فنهاهم الإمبراطور عن ذلك ، وبين لهم أن المسلمين في وتت الخطر يمكن أن يطرحوا نزاعهم جانباً ، ويتحدون لمواجهه الأخطار (٢) .

ويذكر ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد الغريد رواية تنشابه مع رواية ابن سعد في أن الإمبراطور البيزنطي كتب إلى عبد الملك بن مروان بهدده بأنه سوف يغزوه بائه الف من الجنود. فكتب إليه عبد الملك رساله تنفق في دلالتها (٢) مع اشار إليه ابن سعد .

كما أورد المسعودي رواية تتبق مع الروايات السابقة بشأن مكاتبة عبد الملك للإمبراطور البيزنطي ، ولكنه يتفرد بالإشاره إلى أن الرسل الذين أرسلهم معاويه إلى الإمبراطور البيزنطي، كانوا لا يمكنون فتره طويلة في العاصمة البيزنطية فيما عدا رسولاً واحداً (٤٠).

تلك كانت أهم الروايات التى تضمنتها المصادر العربيه بشأن المعاهده بين عبد الملك بن مروان والإمبراطور البيزنطى ، وأهم ما تلحظه من هذه الروايات العربيه أنها حددت تاريخ هذه المعاهده في الفتره ما بين عامى ٢٠ - ٧٠ هـ / ٦٨٥ - ٦٩٠ م

<sup>(</sup>۱) ابن سعد : الطبقات الكبرى ، ٨ج ، بيروت ١٩٥٧ - ١٩٨٠ ، جه ، ص ١١٠ - ١١١ .

<sup>(</sup>٢) أبن قتيبه : عيون الأخبار ، ٢ج ، التاهره ١٩٢٥ م ، جدا ، ص١١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) أبن عبد ربه : العقد الفريد ، ٦ج + فهرس ، ببروت ١٩٥٣ - ٢٩٦٢ م ، جـ٢ ، ص ٢٠٣٠ .

<sup>(</sup>٤) المعودي: المصدر السابق ، جـ٣ ، ص١٢٣ - ١٢٤ .

اما عن المصادر البيزنطية ، فيشير المؤرخ ثيرفانيس إلى عقد معاهده بين عبد الملك والإمبراطور البيزنطى قنسطنطين الرابع في الفتره الممتده من أول سبتمبر عام ١٨٤ م / ١٤ المحرم عام ٢٥ وحتى ٣١ أغسطس عام ١٨٥ هـ / ٢٤ المحرم ٢٦ هـ ويقول : " في الوقت نفسه الذي تفش فيه الوباء ، وعمت المجاعه في الشام ، ووصل فيه الوباء إلى عنفوانه وقمة فتكه ، قام المرده بمهاجمه لبنان " عندئذ أرسل عبد الملك سفاره إلى الإمبراطور البيزنطي قنصطنطين الرابع يطلب منه تجديد المعاهده التي سبق أن عقدها مع معاويه (١) على أن يدفع عبد الملك للبيزنطيين ثلاثمائه وخمس وستين الف نوميسمانا ، ويرسل إليهم ثلاثمائه وخمسة وستين اسيراً من البيزنطيين (١) .

ويتفق ما أررده كل من ليوجراماتيكوس (٣) ، وموناخوس هموتولس من بنود هذه المعاهده . ويشير المعاهده مع رواية ثيوفانيس ، على الرغم من أنهما لم يحدداً تاريخ هذه المعاهده . ويشير موناخوس إلى أن أمد هذه المعاهده كان عشر سنوات ، وأن الإمبراطور البيزنطى تعهد يإيقاف هجمات المرده على الأراضى الإسلاميه (١) .

ويشير جوزيف جنزيوس إلى أن هذه المعاهدة كانت في السابع من يوليو عام ٦٨٥ م / الثامن والعشرين من ذي القعده عام ٦٥ ه ، وأن أمد هذه المعاهدة كان ثلاث سنوات (٥)

اما عن المعاهدة الثانية ، فيشير ثيوفانيس إلى أنها كانت فى الفترة من أول سبتمبر عام ١٥ م عن المعاهدة الثانية ، فيشير ثيوفانيس إلى أنها كانت فى الفترة من أول سبتمبر عام ١٨٦ م / ٥٥ صفر عام ١٨٨ ه. ، عندما أرسل عبد الملك بن مروان سفاره إلى الإمبراطور جستنيان الثاني لعقد اتفاقيه سلام بينهما تتحصر بنودها فى أن يقوم الإمبراطور البيزنطي بترحيل قوات المرده من لينان بعد أيقاف هجماتهم ، وفى مقابل ذلك يدفع عبد الملك للبيزنطيين كل يوم الف نوميسماتا ويرسل

(١) انظر ما سبق ، ص ٤

Theophanes, op. cit., p. 59. (Y)

Leo Grammaticus, op. cit., p. 162. (7)

Hamartolus, op. cit. col. 898.

Genesus, op. cit., col. 31.

لهم حصاناً أصيلاً كل يوم ، ويطلق سراح أسير واحد منهم كل يوم أيضا . كما يقرم الجانبان الأسلامي والبيزنطي بأقتسام الشرائب التي قببي من تبرس وأرمينيه وأيبيريا (١) .

وبعد أن أستمع الإمبراطور لعرض السفاره الإسلاميه ، ووافق عليه ، أرسل مندوياً يدعى بولس Poul إلى عبد الملك لتبدوين بنود معاهدة السلام بينهما وتذيلها بشهادة الشهود . وعاد المندوب الإمبراطورى بعد أن أستقبل وودع بكثير من الحفاوة والتكريم . (٢)

ويتفق المؤرخان كدرينوس وزوناراس مع ما أوردة ثيوفانيس بشأن بنود هذه المعاهدة ، ولكنهما يختلفان معه في تحديد تاريخها ، فيشيران إلى انها كانت في السنة الأولى من حكم الإمبراطور جستنيان (٣) اي في عام ٦٨٥ م / ٦٥ – ٦٦ هـ .

أما المؤرخان ليوجراماتيكوس وموناخوس همرتواس فيشيران إلى أن الإمبراطور جستنيان الثاني هو الذي أرسل وقداً إلى عبد الملك بن مروان لتأكيد أتفاقية السلام التي عقدت مع أبيه الإمبراطور قنسطنطين الرابع (٤).

واكتفى المؤرخ نقفور بالإشاره إلى أن جستنيان الثانى قد نقض فى عام ٦٨٨ م / ٦٨- ٦٩ هـ " المعاهده التي عقدها والده مع العرب " (٥) .

<sup>(</sup>١) أيبيريا ؛ مملكه مسيحيه تقع في منطقه جبال القوقاز بين البحرين الأسود وقروين .

أنظر : وسام عبد العزيز قرج : العلاقات بين الإمبراطور البيزنطية والدوله الأموية حتى منتصف القرن الثامن الميلادى ، الاسكندرية ١٩٨١ ، ص٤٦ ، ح (٣) .

Theophanes, op. cit., p. 61. (٢) ويلاحظ حرص عبد الملك على أن يجرى دفع هذه الإتارة مجزأة رعلى مدى الأيام ضمانا لاستمرار سريانها في المدة المتفق عليها خوف من أن ينقضها الإمبراطور إذا حصل على الإتارة دنعة واحدة وقبل انقضاء امد الهدئة.

Cedrenus, op. cit., col. 642; Zonaras, op. cit., p. 321. (r)

Leo Grammaticus, op. cit., p. /163; Hamartolus, op. cit., col. 898 (£)

Nicephrus, op. cit., col. 936.

ويتفق المؤرخ جوزيف جنزيوس مع المؤرخ نقفور فى أن هذه المعاهدة كانت فى عام ١٨٨م/ ٦٨٨ - ١٩ هـ ، ويشير إلى أن أمدها كان عشر سنوات ، ثم يبدى تردده فيما يتعلق بالبنود الخاصه بالمال والجياد والأسرى ويقول كانت : تدفع كل يوم ، وقيل كل اسبوع " (١)

وفى ضوء ما سبق يتضح أن هناك شبه اتفاق بين المصادر البيزنطيه فى تحديد تاريخ أتفاقية السلام بين عبد الملك بن مروان والإمبراطور البيزنطى قنسطنطين الرابع عام ١٨٥م/ ١٥ - ٦٦ ه. بينما أختلفت روايات المصادر البيزنطية فى تحديد تاريخ المعاهده التى عقدت بين العاهل الأموى ( عبد الملك ) والعاهل البيزنطى ( جستنيان الثانى ) ، وجعلتة ينحصر فى الفتره ما بين عامى ١٨٥ - ١٨٨ م / ١٥ - ٦٩ ه.

أما عن المصادر السريانية فتنفق رواية ميخائيل السرياني مع الروايات البيزنطية التي تحدد المعاهده الأرلى بين عبد الملك والإمبراطور قنسطنطين الرابع عام ١٨٥ م / ٦٥ - ٦٦ هـ، ويرى ان أمدها كان عشر سنوات كما تنفق أيضا مع تلك الروايات في تحديد عام ١٨٧ م / ٢٠ - ٦٧ هـ تاريخا للمعاهده بين عبد الملك والإمبراطور جستنيان الثاني ، وتشير إلى أن أمد هذه المعاهده كان أيضا عشر سنوات . وتنفق البنود التي أوردها ميخائيل السرياني للمعاهده الثانية مع ما أورده ثيوفانيس (٢) .

أما ابن العبرى فيتفرد بالإشاره إلى أن الإمبراطور " يوسطنيانوس (٣) استجاش على من بالشام من المسلمين " عام ٧٠ هـ / ٦٨٩ - ٦٩٠ م ، فصالحه عبد الملك على أن يؤدى إليه كل جمعه الف دينار ، " وقيل كل يوم الف دينار وفرساً وعملوكا " (٤) .

ومن المصادر اللاتينيه ، يشير بولس الشماس Paul the Deacon إلى أن الإمبراطرر جستنيان الثانى عقد أتفاقية سلام مع المسلمين " تشمل البر والبحر (٥) " . ولم يحدد بولس

Genesius, op. cit., col. 31.

Michel le Syrien, op. cit., Vol. 11, p. 469.

<sup>(</sup>٣) المتصود جستنيان الثاني .

<sup>(</sup>٤) ابن العبرى: المصدر السابق ، ص ١١٢.

Paul the Deacon, op. cit., pp. 258 - 259.

الشماس تاريخ وبنود تلك الأتفاقية .

اما المنبعي ، فيشير إشاره عابره إلى المعاهدة بين عبد اللك والإسراطور تنسطنطين الرابع في العام الذي تفشى فيه الرباء ، ويقول : " وفيه صالح عبد الملك الروم " . كما يتفق المنبعي مع ميخائيل السرياني على أن أمد المعاهده بين عبد الملك وجستنيان الثاني كان عشر سنوات ، وعلى الرغم من أنه لم يحدد تاريخاً لتلك المعاهده ، واكتفى بالإشاره إلى أنها كانت في عهد الإمبراطور جستنيان إلا أن البنود التي أوردها لهذه المعاهده تتفق مع ما أورده ثيوفانيس ، ولكنه بنفرد بالإشاره إلى أن هذه البنود الزمت الإمبراطور " أن يخرج الروم في جبل لبنان ويردهم إلى بلد الروم " ، وعلى هذا فإن المنبعي يعتبر الجراجمة في لبنان من الروم . كما أنه يكتفي بالإشاره إلى أقتسام المسلمين والبيزنطيين جزيره قبرص (١) ، ولم يقرن بهذا الإقتسام كل من أرمينيه وأيبيريا حسبما أشارت بعض المصادر البيزنطيه .

أما المؤرخ الأرميني جيوفوند Ghevond فيشير إلى أن أقتسام أرمينيه كان من بين بنود المعاهدة بين عبد الملك بن مروان ، والإمبراطور جستنيان الثاني عام ٦٨٩ م / ٦٨ – ٦٩هـ(٢)

وفى ضوء العرض السابق للروبات العربية وغير العربية عن المعاهدات بين المسلمين والبيزنطيين فى عهد عبد الملك بن مروان نلحظ أن الروايات العربية حددت تاريخ هذه المعاهدات فيما بين عامى ٦٦ - ٧٠ هـ / ٦٨٥ - ٦٩٠ م، كما حددتها الروايات غير العربية فى الفتره نفسها . كما نلحظ أن الروايات غير العربية أشارت إلى أن عبد الملك عقد معاهدتين مع البيزنطيين : الأولى عام ٦٨٥ م / ٦٥ - ٦٦ هـ ، والثانية فيما بين عامى معاهدتين مع البيزنطين : الأولى عام ٦٨٥ م / ٦٥ - ٦٦ هـ ، والثانية فيما بين عامى

وإذا أنتقلنا من التعميم إلى التخصيص ، في محاوله لمقارنة هذه الروايات بعضها ببعض. نجد أن ثمة تشابه بين الرواية البيزنطية (٣) ، وروايه المجموعة الأولى من المؤرخين

<sup>(</sup>١) المنبجي: الصدر السابق ، ص ٧٨ .

Ghevond, Histoire des Guerres et des Conquetes des Arabes en (Y) Armenie, Tr. G.V. Chahnazarian Paris, 1856, pp. 65 - 97.

<sup>(</sup>۲) انظر ما سبق ص ۱۷ -- ۱۸.

المسلمين (١) يشأن المعاهده الأولى التى عقدت بين الخليفه الأموى عبد الملك بن مروان ، والإمبراطور البيزنطى قنسطنطين الرابع فى ١٨٥ م / ٦٥ - ٦٦ ه ، على الرغم من أن المصادر البيزنطية قد أغفلت الإشاره إلى أن الإمبراطور قنسطنطين الرابع قد هاجم المصيصة . كما يمكن أن نفسر إشاره السيوطى بأن الإمبراطور قد انتقض ما كان بينه وبين عبد الملك بالهجوم على المصيصة ، بأن المؤرخ السيوطى كان يعنى بهذه الإشاره المعاهدة التى سبق أن عقدها معاوية مع الإمبراطور قنسطنطين الرابع عام ١٧٨ م / ٥٨ ه ، والتى كان أمدها ثلاثين عاماً ، وعلى ذلك كانت المعاهدة سارية فى عهد عبد الملك بن مروان ، وإنتقضها الإمبراطور قنسطنطين الرابع عندما هاجم المصيصة . فاضطر عبد الملك إلى عقد المعاهده معه ليتفرغ لمواجهه ابن الربير .

ويشير ثيوفانيس إلى أن المعاهده التى عقدت بين عبد الملك والإمبراطور قنسطنطين الرابع كانت بمثاية تجديد للمعاهده التى سبق أن عقدها الأخير مع معارية وبالبنود نفسها . ولكن إذا أمعنا النظر فى بنود المعاهدة التى عقدها عبد الملك - حسبما أوردتها المصادر البيزنطية (١) - لجد أن الأختلاف واضح للغايه بين بنود المعاهدتين (١) . ما يجعلنا نستنتج أن عبد الملك عقد معاوية مع الإمبراطور قنسطنطين الرابع معاهده أخرى ، ولها بنود مختلفة عن معاهده معاوية مع البيزنطيين .

أما عن تاريخ هذه المعاهده ، فتتفق روايه المجموعة الأولى من المصادر العربية على أنه كان بعد مقتل عبيد الله بن زياد (٤٠) ، وكان مقتل ابن زياد حسبما اشار خليفه بن خياط في عام ٦٨٠ هـ / ٦٨٥ - ٦٨٠ هـ (٥) ، ويدرى ثيوقانيس أنها كانت فيما بين عامى ٦٨٤ -

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق ص ١٢ - ١٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>٣) عن الماهده بين معاويه والإمبراطور قنسطنطين الرابع انظر ما سبق ص٤.

<sup>(</sup>٤) انظرها سبق ، ص ١٧ - ١٨ .

<sup>(</sup>٥) خليفه بن خياط: المصدر السابق ، ص ٢٦٣ .

۱۸۵ م (۱۱) / ۱۵۰ – ۱۹ هـ ، وبشير بنزبرس إلى انها في ۷ يوليو عام ۱۸۵ (۱۲) / ۲۸ في القعاء عام ۱۵ هـ ، وعلى هذا تكون بدايد الفتره التي حددها ثيوفانيس ، والتاريخ الذي أورده جنزيوس قبل مقتل ابن زياد ، وليس بعده حسب أشارت المعادر الأسلاميد ، ريجب أن نلحظ أيضا أن هذه المعاهدة كانت بين عبد الملك بن مروان والإمبراطور قنسطنطين الرابع كما أشأرت إلى ذلك الرواية البيزنطية ، ومن المسلم به أن يكون عقد هذه المعاهدة بعد تولى عبد الملك المحكم في ومضان عام ۲۵ هـ . أبريل عام ۱۸۵ (۱۳) ، وقبل وفاه الإمبراطور قنسطنطين الرابع في سبتمبر عام ۱۸۵ م / صفر عام ۱۹ هـ (۱۱) وعلى هذا يكن القرل أن تاريخ هذه المعاهدة كان في الفتره بين أبريل وسبتمبر ۱۸۵ م / (رمضان عام ۱۵ – صغر عام ۱۹ هـ ) ولما كان هذا التحديد يتفق مع التاريخ الذي اشارت إليه روايه المجموعة الأولى من المصادر العربية . نرى أن الروايتين البيزنطية والعربية قد اتفقنا حول تاريخ هذه المعاهده . أما عن أسباب هذه المعاهدة وبنودها ، والشخصية التي عقد معها عبد الملك هذه الأتفاقية وأمدها، فنلاحظ :

أولاً: فيما يتعلق بأسباب هذه الماهدة اتفقت المصادر البيزنطية على أن هجوم المرده على لبنان كان من أهم الأسباب التى دفعت عبد الملك إلى عقد هذه الهدنه مع الإمبراطور قنسطنطين (٥) بينما تشير رواية المجموعة الأولى (٦) من المصادر العربية إلى أن هجوم الإمبراطور على المصيصة كان هو الدافع لعقد المعاهدة . واتفقت روايه المجموعة الثانية من المصادر العربيه مع الرواية البيزنطية في أن هجوم الجراجمه على لبنان هو الذي دفع عبد الملك إلى مصالحتهم .

<sup>(</sup>۱) انظر ما سبق ، ص ۱۷ .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>٣) خليفة بن خياط: المصدر السابق، ص ٢٦١.

Hamartolus, op. cit., Col. 898.

<sup>(</sup>٥) انظر ما سبق ص ، ١٧ .

<sup>(</sup>٦) انظر ما سبق ، ص ١٣ .

ثانيا: أوجزت المصادر البيزنطية بنود هذه المعاهدة، إذ تعهد الإمبراطور البيزنطى بايقاف هجمات المرده على لبنان، وهي إشاره واضحه إلى أن الإمبراطور كان هو المحرض على تلك الهجمات. مقابل أن يدفع عبد الملك ثلاثمائه وخمس وستين الف نوميسماتا، ويرسل ثلاثمائه وخمسه وستين أسيراً بينزنطياً كل ثلاثمائه وخمس وستين أسيراً بينزنطياً كل عام. وهكذا إذا جرى تقسيم ماتعهد بإرساله عبد الملك على أيام السنه لكان الناتج الف نوميسماتا، وحصانا، وأسيراً كل يوم.

واذا أمعنا النظر في هذا الناتج ، نجد أنه يتفق مع ما جاء في البنود التي أشارت إليها بعض المصادر البيزنطية عندما تحدثت عن المعاهده التي عقدها فيما بعد عبد الملك بن مروان مع جستنيان الثاني (١) ، وهذا يعني بعباره واضحه أن المصادر البيزنطية أشارت إلى البنود نفسها في المعاهدة الأولى ، وكل يوم في المعاهدة الثانية .

وفى الوقت نفسه نجد هذا التكرار فى روايات المصادر العربية . فتشير روايه المجموعة الثانية إلى أن عبد الملك صالح الجراجمة فيما بين عامى ٢٩ - ٧٠ ه / ٢٨٨ - ٦٩٠ م على أن يدفع لهم كل جمعه الف دينار (٢) ، وفى الوقت نفسه تشير رواية المجموعة الثالثة من المصادر العربية إلى أن عبد الملك صالح الإمبراطور البيزنطى عام ٧٠ه / ٢٨٩ - ٦٩٠ م على أن يدفع للبيزنطيين فى كل جمعه الف دينار (٣) .

هذا التكرار هو الذي جعل كل من جنزيوس وابن العبرى يتأرجحان في الإشاره إلى هذه البنود ، فذكرا أنها تدفع " كل يوم أو كل جمعد " (1) .

<sup>(</sup>١) أنظر ما سبق ، ص ١٧ - ١٨ .

<sup>(</sup>٢) أنظر ما سبق ، ص ١٣ .

<sup>(</sup>٣) أنظر ما سبق ، ١٤ .

<sup>(</sup>٤) المنبجى: المصدر السابق، ص ٧٨.

ولقد حسم المنبجى الأختلاف بين الرواية العربية ، والرواية البيزنطية عندما أشار إلى أن بنود المعاهدة التى عقدها عبد الملك مع جستنيان الثانى كانت " تدفع كل يوم عرضا عن إخراج الروم الذين كانوا في جبل لبنان " (١) .

وغبل إلى ترجيح رواية المنبجى ، لأن إجلاء الجراجمه من المناطق التى عاشوا فيها فتره طويله (٢) ، وتقلهم بكل أمتعتهم إلى مناطق أخرى كان يحتاج إلى أموال كثيره تعهد بدفعها عبد الملك حتى يكسر شوكتهم ، ويهدم هذا السور النحاسى ، حسبما أشار المؤرخ ثيوفانيس (٣) .

وفى ضوء ما سبق ترى أن رواية المجموعة الثانية من المصادر العربية هى أقرب إلى الحقيقه ، وهى التى أشارت إلى أن ما تعهد به عبد الملك طبقا لشروط المعاهد، التى عقدها مع البيزنطيين - عام ٦٥٨ م / ٦٦ هـ - كانت تدفع كل جمعه .

ونرجع أيضا أن هذه البنود كانت تنص على أن يدفع الف دينار رومي للبيزنطيين ، ويرسل حصانا أصيلاً لهم ، ويطلق سراح أسير واحد من البيزنطيين .

ثالثاً: تتنق روايه المجموعة الأولى من المصادر العربية مع الرواية البيزنطية في أن عبد الملك قد صالح الإمبراطور البيزنطى عام ٦٦ هـ / ٦٨٥ هـ . في الوقت الذي اشارت فيه رواية المجموعة الثانية من المصادر العربية إلى أن الصلح كان مع الروم والجراجمه في لينان ، ولا يمثل ذلك أختلافا جوهرياً مع رواية المجموعة الأولى طالما أن الإمبراطور هو المحرض الأساسي للروم والجراجمه في لبنان كما سبق أن أشرنا .

وابعاً: لم تشر المصادر العربيه إلى آمد المعاهده التي عقدها عبد الملك مع الإمبراطور قتسطنطين الرابع عام ٦٨٥ م / ٦٧٦ ه. بينما أشار المؤرخ جنزيوس إلى أن أمدها كان ثلاث

**(Y)** 

Theophanes, op. cit., p. 62.

<sup>(</sup>١) البلاذري: المصدر السابق، ص ١٥٩.

سنوات (۱) ، ويرى المؤرخ ميخائيل السريانى (۲) أنها كانت لمده عشر سنوات . ولا نرى أن هذا يمثل أختلافا كبيراً أيضا ، فريما كان أمد المعاهده عشر سنوات ولكن الإمبراطور نقضها بعد مرور ثلاث سنوات من توقيعها .

وهكذا ، عكن القول أن ثمه تشابة بين الرواية البيزنطية وكل من روايه المجموعة الأولى والمجموعة الثانية من المصادر العربيه بشأن المعاهده التى عقدت بين عبد الملك بن مروان والإمبراطور البيزنطى قتسطنطين الرابع عام ٦٨٥ م / ٦٦ ه.

ويمكن أن نستبعد رأى كل من كدرينوس وزوناراس لأنهما يتفقان مع تاريخ المعاهده التى سبقت الإشاره إليها بين عيد الملك والإمبواطور قنسطنطين الرابع . ونلحظ من روايه ثيرفانبس أن الاتفاق النهائي وبدايه تنفيذ المعاهده كان في العام التالي لأرسال عبد الملك الرسل إلى الإمبراطور البيزنطي للتشاور على عقد أتفاقيه السلام بينهما (٣) . ونلحظ أيضا أن هناك تشابه بين الروايه الأرمينية لجيوفوند ، والسريانية لابن العبرى ، والعربية للبلاذرى ، والطبرى،

Genesus, op. cit., Col. 31.

Michel le Syrien, op. cit., Vol. 11, p. 469.

Theophanes, op. cit., pp. 61 - 62. (7)

وابن الاثير في تحديد عام ٦٨٩ م / ٧٠ هـ وإذا أعتبرنا أن هذا العام يمثل تاريخ الاتفاق النهائي على هذه المعاهده ، فيكرن العام السابق - حسيما أشار ثيوفانيس - هر العام الذي يدأ فيه الرسل في التفارض بشأن المعاهده ، ونضم بالتالي رأى كل من جنزيوس ونقفور إلى اتفاق هؤلاء المؤرخين .

وعلى هذا يكن القول أن عبد الملك بن مروان أرسل سفاره إلى الإمبراطور البيزنطى جستنيان الثانى للتفاوض على عقد الصلح بينهما فى أواخر عام ١٨٨ م / أوائل عام ٦٩ ه ، وأن الجانبين تبادلاً أرسال السقراء ، وأستمرت المفاوضات إلى أن تم توقيع المعاهده بينهما فى منتصف ٦٨٩ م / أوائل عام ٧٠ ه .

أما عن بنود تلك المعاهده ، وحسيما اتفقت المصادر غير العربيه ، فتنحصر في أن يدفع عبد الملك للبيزنطيين الف دينار رومي ، ويرسل إليهم حصانا أصيلاً ، ويطلق سراح أسير منهم كل يوم ، ويقتسم الجانبان الأسلامي والبيزنطي الضرائب التي تجبى من قبرص وأرمينيه وأيبيريا ، على أن يقوم الإمبراطور البيزنطي بترحيل الجراجمه من الشام إلى الأراضي البيزنطيه ، وأن يكون أمد هذه المعاهده عشر سنوات .

ونستنتج من العرض السابق ، أن المسلمين عقدوا مع البيزنطيين خسس معاهدات سلام في النصف الثاني من القرن السابع الميلادي / الثلث الثاني من القرن الأول الهجري ، عقد معاويه منها ثلاث معاهدات : الأولى مع الإمبراطور قنسطانز الثاني عام ٢٥٦ م / ٣٦ هـ، وكان معاويه واليا على الشام حينذاك ، والثانية مع الإمبراطور نفسه في عام ٢٥٦ م / ٣٦ه اثناء النزاع على بن ابي طالب ، والثالثة مع الإمبراطور قنسطنطين الرابع في عام ٢٧٨ م / ه هـ ، بعد أن صارت له الخلاقه . أما عبد الملك بن مروان فقد عقد معاهدتين مع البيزنطيين الأولى عام ٢٨٩ م / ٢٨ هـ مع الإمبراطور قنسطنطين الرابع ، والثانية عام ٢٨٩ م / ٧٠ هـ مع الإمبراطور جستنيان الثاني .

### قائمة السادر والراجع

#### أولاً ، المصادر العربية والعربه

ابن الاثير (ت ٦٣٠ هـ / ١٣٣٢ م ) عز الدين ابو الحسن على بن ابى الكرم محمد بن عبد الكريم بأن عبد الواحد الشيباني :

" الكامل في التاريخ ) ٩ج ، بيروت ١٩٧٩ م .

أبن سعد ( ت ۲۳۰ ه / ۸٤٤ ~ ۸٤٥ م ) محمد بن سعد بن منيع الزهرى كاتب الواقدى :

" الطبقات الكبرى " ٨ج ، بيروت ١٩٥٧ م .

ابن سلام ( ت ٢٢٤ هـ / ٨٣٨ ٨٣٨ م ) ابو عبيد القاسم :

" الأموال " مصر ( د. ت ) :

ابن الطقطتي ( ت ٧٠٩ هـ / ١٣١٠ ~ ١٣١١ م ) محمد بن على بن طباطبا :

" الفخرى في الآداب السلطانية " مصر ( د . ت ) .

ابن العبري ( ت ٦٨٥ م / ١٢٨٦ م ) ابو الغرج غريغوريوس بن أهرون الطيب :

" تاريخ مختصر الدول " بيروت ( د . ت ) .

اين العماد ( ت ١٠٨٩ / ١٦٧٩ م ) ابر الفلاح عبد الحي بن على بن محمد :

" شذرات الذهب في أخبار من ذهب " ٨ج ، بيروت ( د . ت ) .

ابن عبد ربد ( ت ٣٢٧ هـ / ٩٣٨ م ) ابو عمر أحمد بن محمد القرطبي الأندلسي :

" العقد الفريد " ١٩٦٢ + فهرس ، بيروث ١٩٥٣ -- ١٩٦٢ .

ابن قتيبة ( ت ٢٧٦ هـ / ٨٨٩ م ) ابو محمد بن عبد الله بن مسلم

" الأمامد والسياسة ٢ج ( في مجلد احد ) ، مصر ١٩٠٤ م .

" عيون الأخبار " ٢ج ، القاهرة ١٩٢٥ .

ابن كثير ( ت ٧٧٤ هـ / ١٣٧٣ م ) عماد الدين ابو القد اسماعيل بن عمر :

" البداية والنهاية " ١٣ج ، بيرت ١٩٧٤م .

البلاذري ( ت ٢٧٩ هـ / ٨٩٢ م ) ابو الحسن احمد بن ريحيي بن جابر البغدادي :

" أنساب الأشراف " تحقيق د . أحسان عباس ، بيروت ١٩٧٩ م

" فتوح البلدان " ليدن ١٨٦٦ م .

الحميرى ( ت أواخر القرن التاسع الهجرى / أو اخر القن الخامس عشر الميلادى ) ابو عبد الله محمد بن عبد المنعم :

" كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار " تحقيق د . أحسان عباس ، بيروت ١٩٧٥ م .

خليفة بن خياط ( ت ٢٤٠ هـ / ٨٥٤ م ) ابو عمرو خليفة بن خياط بن ابي هبيره المصفري :

" تاريخ خليفة بن خياط " تحقيق د . أكرم ضياء العمرى ، الرياضي ١٩٨٥ م .

الدينوري ( ت ۸۸۲ هـ / ۱۸۹۵ م ) ابو حنيفه احمد بن داود :

" كتاب الأخبار الطوال " يغداد ١٩٥٩ م .

السيوطي ( ت ٩١١ هـ / ١٥٠٥ م ) جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر :

" تاريخ الخلفاء امراء المؤمنين " تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ، القاهرة ١٩٧٥ م .

الشيباني ( ت ٤٩٠ هـ / ١٠٩٦ - ١٠٩٧ م) محمد بن الحسن الشيباني :

" شرح كتاب السير الكبير " تحقيق عبد العزيز احمد ، القاهرة ١٩٧٢ م .

الطبري ( ت ۲۱۰ هـ / ۹۲۲ م ) ابو جعفر محمد بن جرير :

" تاريخ الأمم والملوك " ١٠ج ، ببروت ١٩٧٩ م .

الكندي ( ت ٣٥٠ م / ٩٦١ م ) ابو عمر محمد بن يوسف المصرى :

" كتاب الولاد وكتاب القضاة" ببروت ١٩٠٨ م .

المسعودي ( ت ٣٤٦ هـ / ٩٥٦ م ) ابي الحسن على بن الحسين بن على :

" مروج الذهب ومعادن الجوهر " ٤ ج ، بيروت ١٩٨٣ م .

المنبجى ( عاش فى القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ) أغابيوس بن قسطنطين المنبجى :

" المنتخب من تاريخ المنبجى " انتخبه وحققه أ . د عمر عبد السلام تذمرى ، بيروت ١٩٨٦ م .

التويري ( ت ٧٣٢ هـ / ١٣٣٢ م ) شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب :

" نهاية الأرب في فنون الآدب " ٢٧ج ، القاهرة ١٩٧٥ - ١٩٧٦ م .

البعقوبي (ت بعد عام ۲۹۲ هـ / بعد عام ۹۰۶ م) أحمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب لمعروف بابن واضح الكاتب:

" تاريخ اليعقوبي " ٣ج ، النجف ١٣٥٨ هـ .

#### نانيا ، الصادر الأجنبية

- Cedranus, G., Historiarum Compendium, Ed. Migne Patrologia Graeca, Tome Cxx1 - Cxx11, Paris 1964 - 1894.
- Genesius, J. Historia De Rebus Constantinopolitanis, Ed. Migne
  Patrologia Graeca, Tome C1x, Paris, 1963.
- Georgius Monachus Hamartolus, Chronicon, Ed.Migne Patrologia
  Graeca, Tome Cx, Paris, 1863.
- Ghevond, Histoire des Guerres et des Conquetes des Arabes en Armenie, Tr. G.V. Chahnazarian, Paris, 1856.
- Leo Grammaticus, Chronographia, Ed. Corpus Scriptorum
  Historiae Byzantinae, Bonn, 1892.
- Michel le Syrien, Chronique, Texet Syriaque et Trad. Fr. Par Chabot, 4vols, Paris, 1899.
- Nicephrus Patriarchae, Breviarum Historicum, Ed. Migne Patrologia Graeca, Tome C, Paris, 1860.
- Paul the Deacon, History of the Lombards, Tr. By, W.D. Faulke, Phhaldelphia, 1907.
- Sebeos, Histoire d'Heraclius, Trad. F. par, F. Macler, Paris, 1904.
- Theophanes, The Chronicle of Theophanes, (A.D. 602 813) Tr. by,
  H. Turthedove, U.S.A., Pensylvania, 1982.
- Zoharas', J., Epitome Historriarum, Ed. M.Pender, 3 Vols, Bonne, 1841 1892.

#### دالنا ، الرّاجع العربية

نتحى عثمان ( دكتور ) :

" الحدود الاسلامية البيزنطية بين الأحتكاك الحربى والأتصال الحضارى " ٢ج ، القاهرة . ١٩٦٦ .

عبد المنعم ماجد ( دكتور ) :

" التاريخ السياسي للدولة العربية " ، ٢ج ، القاهرة ١٩٧٩ م

محمود سعيد عمران ( دكتور ) :

" ادارة الإمبراطوريه البيزنطية " بيروت ، ١٩٨٠ م .

وسام عبد العزيز فرج ( دكتور ) :

" العلاقات بين الامبراطورية البيزنطية والدولة الأموية حتى منتصف القرن السابع الميلادى " الاسكندرية ، ١٩٨١ م .

## رابعاً ، الراجع الأجنية

Lot, F. L'art Militaire et les Armees, Paris, 1946.

Ostrogorsky, G., History of the Byzantin State, Tr., J.Hussey, Oxford, 1956.

Vasiliev, A.A., History of the Byzantine Empire (324 - 1453), 2 Vols, Madisom, 1958 - 196. الفصل الثالث

دراسه الصراع على عوش مملكة بيت المقالس. ومقتل كونواد دي مونتفرات (۱۱۸۸–۱۱۹۲ر/۵۸۵–۵۸۸هـ)

# بسم الله الرحمن الرحيم

يعتبر النزاع على تاج مملكة بيت المقدس الصليبية من أهم القضايا التى شغلت الرأى العام الصليبي في المشرق الأسلامي خلال الفترة الممتدة من عام ١١٨٨هـ.

بدأ هذا النزاع بالتنافس بين إثنين من زعماء الصليبين وهما جاى دى لوزجنان Guy de Lusignan ملك بيت المقدس (الأسمى)، والمركيز كونراد دى مونتفرات Conrad de Montferrat حاكم مدينة صور، ثم مالبث أن إتسعت دائرته، وإنغمس فيه بعض طوائف الصليبين من ملوك ونبلاء وجماعات بخارية وأخرى رهبانية عسكرية وأصبح يشغل حيزاً كبيراً في السياسة الصليبية في بلاد الشام مما كان له أكبر الأثر على الصراع الصليبي الأسلامي خلال هذه الفترة.

ومما يدعو للدهشة، أنه عندما بدأ هذا الصراع لم تكن مملكة بيت المقدس تخضع للسيادة الصليبية، بعد أن أنكسرت شوكة الفرنج في معركة حطين عام ١١٨٧م - ٥٨٣هـ وضاعت هيبتهم، وتمزقت أوصال المملكة، ونجح المسلمون في استعادة معظم إراضيها (١) وقد اهتمت المصادر الأسلامية والغربية بهذا الصراع، وتتبعت مراحلة منذ بدايته حتى مقتل كونراد، فمن المؤرخين المسلمين الذين أشاروا إلى هذا النزاع: عماد الدين الكاتب (٢)، وابن

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفاصيل انظر : سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي في العصور الوسطى، ٢ ج، القاهرة ١٩٦٣ ، ص٩٥٠-٨٠٣ ؛ ستيفن رنسيمان: - تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة د. السيد الباز العربني، ٣ ج، بيروت ١٩٦٧-١٩٦٩ ، جـ٣،

س۷۳۹–۷۰۱.

 <sup>(</sup>۲) عماد اللين الكاتب: الفتح القسى في الفتح القدسى، تحقيق وشرح وتقليم محمد محمود صبح، القاهرة ١٩٦٥م، ص ٢٨٩-٥٩٠.

الأثیر<sup>(۱)</sup>، وابن شداد<sup>(۲)</sup>، وأبو شامة<sup>(۳)</sup>، وابن واصل<sup>(۱)</sup>، وأبو الفدا<sup>(۰)</sup>. ومن ناحیة أخری اهتم المؤرخون الغریبون بهذه القضیة أیضاً منهم : صاحب کتاب تاریخ هرقل<sup>(۱)</sup> وارنسول<sup>(۷)</sup>، وجسوفسری دی فینسسوف<sup>(۸)</sup>، وإمبرواز<sup>(۹)</sup>، وامادی<sup>(۱۲)</sup>، وروجر الهوفدنی<sup>(۱۱)</sup>، ومتی الوستمنستری<sup>(۱۲)</sup>، ورالف<sup>(۱۲)</sup>.

(١) ابن الاثير : الكامل في التاريخ، ٩ ج، بيروت ١٩٧٨م، جــ٩، ص١٨٧–٢١٩.

(٥) أبو الفدا : المختصر في أخبار البشر، ٤ ج في مجلدين، بيروت (د.ت)، جـ٣، ص٨٢.

Eracles, L'Estoire d'Eracles Empereur et de Conquest de la Terre(1) d' Outre mer, cf, R.H.C, H. Occ., Tom. II, Paris, 1839, pp. 124-324.

Ernoul, Chronique d' Ernoul et de Bernard le Trésorier, ed. M. (V) L. de Mas Latrie, Paris, 1871, pp. 240-291.

Geffrey de Vinsauf, Itinerary of Richard I and Others to the Holy (A) Land, cf C.C., London, 1848, pp. 234-282.

Ambroise B., The Crusade of Richard Lion-Heart, ed.J.L. La (3) Monte, New York, 1941, pp. 334-338.

Amadi, Chronicles d' Amadi et de Strambaldi, ed M. L. de Mas(1.) Latrie, 2 vols, Paris, 1891-1893, pp. 36-39.

Roger de Hoveden Annals, 2 Vol, London, 1853., Vol II, pp.(11) 174-812.

Matthew of Westminster, the Flowers of History, 2 Vols., Lon-(17) don, 1853, Vol. II, p. 83.

Ralph Diceto, Ymagins Historiarum, ed. W. Stubbs, 2 Vols, (\r) London, 1876, Vol II, pp. 104, 127-128.

<sup>(</sup>٢) ابن شداد : النوادر السلطانية والمحاس اليوسيفية (سيرة صلاح الدين) تحقيق د. جمال الدين الشيال، الاسكندرية ١٩٦٤، ص ٩٨-٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) أبو شامه : كتاب الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصلاحية، ٢ ج في مجلد واحد، القاهرة ١٢٨٧-١٢٨٧ هـ.، ص١٨٣-١٩٦.

<sup>(</sup>٤) أبن واصل : مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، مخقيق وتعليق د. جمال الدين الشيال، ٣ج، القاهرة ١٩٥٧، حــ ٢، ص ٢٨٤-٢٨٢.

وقبل أن نمضى فى الحديث عن جذور النزاع الصليبى على عرش مملكة بيت المقدس<sup>(۱)</sup>، يجب الاشارة فى هذا الأمر إلى بخاح المركيز كونراد دى مونتفرات فى الدفاع عن مدينة صور، والحيلولة دون سقوطها فى أيدى صلاح الدين بعد معركة حطين<sup>(۲)</sup>، مما أعطى لهذا الرجل شهرة بين الصليبين ووضعة ضمن عظماء الصليبين وقادتهم الكبار فى تلك المرحلة الحرجة من تاريخ الصليبين فى المشرق الأسلامى.

وبعد أن تم إطلاق سراح جاى دى لوزجنان، حاول أن يجمع شتات مملكته السابقة فتوجة إلى مدينة صور، على أمل أن تصبح مركزاً لحكمه، بيد أن كونراد رفض أن يسلمها له، وثار الجدل بينهما حول أحقية كل منهما فى حكم المدينة، وإتفق الجانبان على إرجاء الفصل بينهما إلى حين وصول الحشود الصليبية المرتقبة بقيادة الملك الانجليزى ريتشارد الأول Richard I المجال المجال الفرنسي فيليب أوغسطس (١١٨٩ - ١٩٩ هـ / ١١٥٠ م ١٢٢٣ م / ١٢٠ هـ) فبدأ النزاع بين الرجلين ولهذا توجه جاى دى لوزجنان إلى مدينة عكا لإستعادتها من أيدى المسلمين (٤).

op. cit., p. 257, Ambreeis, op. cit., pp. 129-130.

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفاصيل انظر : سعيد عاشور : المرجع السابق، جـ ۲، ص٧٩٦-٧٩٦؛ ستيفن رنسيمان: المرجع السابق، جـ ۲، ص٧٠٩-٧٢٦.

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير : المصدر السابق، جــ ٩، ص١٨٧؛ ابن شداد : المصدر السابق، ص١٣٦؛ وأيضا : Eracles, op. cit., pp. 240-244; Ernoul, op. cit., p. 244.

<sup>(</sup>٣) عماد الدين الكاتب: المصدر السابق، ص ٢٨٩؛ ابن شداد : المصدر السابق، ص ٩٨؛ أبو شامه: المصدر السابق، حـ٢، ص ٢٨٤؛ وايضا : المصدر السابق، حـ٢، ص ٢٨٤؛ وايضا : Ernoul, op. cit., p. 256; Eracles, op. cit., vol. I, p. 21; Vinsaut; op.cit., p. 103.

<sup>(</sup>٤) عماد الدين الكاتب: المصدر السابق، ص٢٨٩، ٢٩٦؛ ابن الاثير: المصدر السابق، جـ٩، ص١٩٩، ابن الاثير: المصدر السابق، جـ٢، ص١٩٩، وايضا: ص١٩٩، ابن واصل: المصدر السابق، جـ٢، ص١٩٨، وايضا: Eracles, op. cit., pp. 124-125; Vinsauf, op. cit., p. 104; Ernoul,

وأثناء حصار الصليبين لمدينة عكا الأسلامية ماتت الملكة سيبيلا Sybilla روجه جاى دى لوزجنان في عام ١١٩٠م/٥٨٦هـ، ففقد جاى الشرعية لحمل تاج مملكة بيت المقدس (الإسمية).

إذا أصبحت الأميرة إيزابيل Isabel الوريثة الشرعية لأختها الملكة سيبيلا واغتنم خصوم جاى هذه الفرصة، وأوعزوا لكونراد بضرورة الزواج من الأميرة إيزابيل على الرغم من أنها كانت زوجة لهمفرى Humphrey حاكم تبنين، ونجح أنصار كونراد في إتمام طلاق إيزابيل من همفرى، وتزويجها له، مما دعم موقف المركيز في المناداة بعرش المملكة (١).

وكاد هذا الأمر أن يحدث إنشقاقاً خطيراً في صفوف الصليبين (٢)، إذ رفضت جماعة الفرسان الداوية هذه الزيجة، وأيدت الملك الأسبق جاى، بينما ساند غالبية الأمراء الصليبين مطالب كونراد (٣). ولم ينقذ الموقف سوى وصول كل من الملك الفرنسي فيليب في إبريل عام ١٩١١م / ربيع الأول ٥٨٧هـ. والملك الانجليزي ريتشارد الأول في يونية / جمادى الأول (١٤) من العام نفسه إلى المعسكر الصليبيي أمام مدينة عكا.

<sup>(</sup>١) عماد الدين الكاتب : المصدر السابق، ص٤٩٤؛ وايضا :

Ambrioise, op. cit., p. 177; Ernoul, op. cit., pp. 267-268; Eracles, op. cit., pp. 151-153; Amadi, op. cit., vol. I, 26; Vinsauf, op. cit., p. 292.

<sup>(</sup>۲) سعيد عبد الفتاح عاشور: المرجع السابق، جـ۲، ص٨٦٣.

Amadi, op. cit., vol. I, p. 27; Eracles, op. cit., p. 154. (7)

<sup>(</sup>٤) عدماد الدين الكاتب: المصدر السابق، ص٤٧٤، ٤٨٤؛ ابن الاثير: المصدر السابق، جـ٩، ص١٦٧؛ ابن ص٣٨١؛ ابن مداد: المصدر السابق، ص١٦١؛ ابن شداد: المصدر السابق، جـ٢، ص ٢٥٠ وايضا:

Ernoul, op. cit., pp. 273-274; Ernacles, op. cit., p. 169; Ambroise, op. cit., p. 191, 193; Amadi, op. cit., vol. I, p. 26; Vinsauf, op. cit., p. 220.

ورغم وصول العاهلين الفرنسي والانجليزي إلا أن المشاحنات الحزبية بين أنصار كل من جاى وكونراد ظلت مستمرة، وزاد الموقف تعقيداً عندما أيد الملك الفرنسي مطالب ابن عمه كونراد في الإرتقاء إلى عرش المملكة، بينما تبني الملك الانجليزي مطالب جاى دى لوزجنان. كما شاركت الجاليات التجارية الإيطالية في هذا النزاع، وإنضم البيازنة إلى حزب جاى، بينما إنحاز المجنوية إلى حزب كونراد (۱). ويشير امبرواز إلى أن المركيز غادر المعسكر الصليبي أمام مدينة عكا، ورحل إلى مدينة صور بعدما شعر بعدم قدرته على تأمين حياته (۲)، ويتفق المؤرخ ابن شداد مع امبرواز فيما يتعلق برحيل كونراد إلى صور، ويحددة بيوم الاثنين ۲۹ جمادى الأول عام ۷۷۸ هـ/ ۲۶ يونية عام ۱۹۱۱م، ويعلل ابن شداد سبب رحيله بأنه استشعر مؤامرة تدبر ضده للقبض عليه، ومنح مدينة صور للملك الأسبق جاى دى لوز جنان وأنه عندما أيقن بخقيق المؤامرة، أسرع بالهروب إلى مدينة صور (۳).

أما عن رواية عماد الدين الكاتب، فعلى الرغم من أنها تتفق مع ما ذكره ابن شداد في أن رحيل كونراد إلى مدينة صور كان يوم الاثنين سلخ جمادى الأولى، إلا أنها تختلف عنها فيما يختص بالدافع الذي أدى إلى مغادرة كونراد للمعسكر الصليبي. إذ يشير عماد الدين الكاتب أن سبب هروبه إلى صور إنما يرجع إلى زواجة من إيزابيل بعد إرغام زوجها همفرى على أن يطلقها حتى تقوى دعواه بأحقيته في عرش المملكة، لاسيما بعد وفاة الملكة سيبيلا زوجة جاى دى لوزجنان، ثم يضيف عماد الدين الكاتب أن كلاً من همفرى وجاى انتهزا فرصة وصول الملك الانجليزي ريتشارد، وتظلما له، فخاف كونراد وشعر بالخطر، فإصطحب زوجته وتوجه إلى مدينة صور (٤).

Ambroise, op. cit., p. 211; Roger de Hoveden, op. cit., vol. II, (1) p. 174; Amadi, op. cit., vol. I, p. 27; Ambroise, op. cit., p. 133. Ambroise, op. cit., p. 180.

<sup>(</sup>٣) ابن شداد: المصدر السابق، ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) عماد الدين الكاتب : المصدر السابق، ص ٤٤٩.

هذا عن الروايات التى دارت حول رحيل كونراد دى مونتفرات إلى مدينة صور قبيل إستيلاء الصليبين على مدينة عكا الأسلامية، ونلاحظ أنها أجمعت على حالة القلق التى انتابتة قبيل رحيلة، مما أستوجب منه قدراً من الحيطة والحذر بعد أن أصبحت المخاطر تخيط به، فالتمس النجاة، وسعى من فوره إلى مغادة المعسكر الصليبي ومعه زوجته إيزابيل، وتوجه إلى مدينة صور.

كما تبين هذه الروايات أن العلاقة بين كونراد وجاى قد تأزمت وانتقلت من مرحلة التنافس والصراع على تاج المملكة إلى المرحلة التى أصبحت فيها حياته مهددة بالخطر، وعلى هذا يمكن القول أن بدايات قضية مقتل كونراد دى مونتفرات حدثت في هذا التاريخ أى في الفترة التي حاصر فيها الصليبيون مدينة عكا لاعادتها إلى السيادة الصليبية وخلال مجتمع الصليبين أمام عكا في تلك الظروف.

ومهما يكن من أمر، فقد شعر الصليبيون أمام مدينة عكا بالحزن لرحيل كونراد، مما دفع العاهلين الانجليزى والفرنسي إلى إرسال مبعوثين إلى مدينة صور لتهدئة روعه كونراد وإزالة مخاوفة وإقناعة بالعودة للأتضمام إلى جانب الصليبين أمام عكا.

ويبدو أن المبعوثين قد بجحوا في هذه المهمه فعاد المركيز إلى المعسكر الصليبي، ولعب دوراً بارزاً في التفاوض مع الحامية الأسلامية في مدينة عكا(١)، ثما كان له أكبر الأثر في استسلام المدينة للصليبين يوم الجمعة ١٢ يوليو عام ١٩٩١م/ ١٧ جمادي الآخرة عام ٥٨٧هـ.

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفاصيل عن هذا الدور انظر: عماد الدين الكاتب: المصدر السابق، ص٥١٦-٥١٣؛ أبو ابن الاثير: المصدر السابق، جـ٩، أبو شداد: المصدر السابق، جـ٩، أبو شـامـه: المصـدر السـابق، جـ٢، ص١٨٤-١٩٠٠؛ ابن واصل: المصـدر السـابق، جـ٢، ص٠٩٠-٣٩؛ وايضا:

Eracles, op. cit., p. 177; Ernoul, op. cit., p. 274; Ambroise, op. cit., p. 217; Amadi, op. cit., vol. I, pp. 29-30; Vinsauf, op. cit., pp. 214-215; Roger de Hoevden, op. cit., vol. II, p. 206.

وبعد دخول الصليبين مدينة عكا، شرعوا في البحث عن تسوية للنزاع حول عرش مملكة بيت المقدس، وبعد سلسلة من المشاورات إتقق زعماء الفرنج على أن يظل جاى ملكاً (إسمياً) على مملكة بيت المقدس طوال حياته. ثَم ينتقل تاج المملكة بعد وفاته إلى كونراد وإيزابيل وسلالتهما، ويظل كونراد خلال هذه الفترة حاكماً لمدينة صور بالإضافة إلى مدينتي بيروت وصيدا(١).

وإذا نظرنا إلى هذا الإتفاق بعين الاعتبار نجد أن بنوده تدعو إلى الدهشة والتعجب. لأنه لم يبق للصليبين في هذه الفترة من مملكة بيت المقدس السابقة سوى مدينتي صور وعكا، وطبقاً لبنود هذا الاتفاق يكون جاى دى لوزجنان ملكاً على مدينة عكا فقط، بعد ما ظلت صور في حوزه كونراد هذا من جهة، ومن جهة أخرى كيف يوافق القادة الصليبيون على منح بيروت وصيدا لكونراد وهما يحت السيادة الأسلامية وقتذاك؟

ولا بخد تفسيراً لهذا سوى أن الزعماء الصليبين شعروا بالتفاؤل بعدما دخلوا مدينة عكا وظنوا أنهم أصبحوا قادرين على استعادة أراضى مملكة بيت المقدس السابق من المسلمين، فقاموا بتقسيمها على كل من جاى وكونراد قبل أن تصبح في حوزتهم فعلاً.

على أية حال يبدو أن هذا الإنفاق لم يحقق كل مطامع كونراد، فاستغل رغبه الملك الفرنسى فيليب أوغسطس فى العودة إلى بلادة، فغادر معه مدينة عكا فى أواخر يوليو ١٩٩١م/ أوائل رجب ٥٨٧هـ، وتوجها إلى مدينة صور استعداداً لرحيل فيليب إلى فرنسا(٢).

Eracles, op. cit., pp. 179-180; Ambroise, op. cit., pp. 210-211; (1) Vinsauf, op. cit., p. 217; Roger de Hoveden, op. cit., vol. II, p. 174; Amadi, op. cit., vol. I, p. 30.

 <sup>(</sup>۲) عماد الدين الكاتب : المصدر السابق، ص ٥٢٦-٥٢٧؛ ابن الاثير: المصدر السابق، جـ٩،
 حر،٢١٦ وايضا :

Eracles, op. cit., p. 181; Ambroise, op. cit., p. 224; Vinsauf, op cit., pp. 219-220; Ernoul, op. cit., p. 288; Amadi, op. cit., vol. I, p. 31.

وقد أثار رحيل كونراد غضب الملك الانجليزى ريتشارد، فارسل إليه المبعوثين تباعاً لإقناعة بالعودة إلى مشاركة الصليبيين في محاربة المسلمين، ولكن كونراد لم يعر هذه النداءات أى إهتمام (١١).

وينفرد المؤرخ ابن الاثير برواية يعلل بها سبب مغادرة كونراد مدينة عكا ورحيله إلى صور في هذه الفترة، فيشير إلى أنه شعر من ملك انجلترا الغدر فهرب إلى مدينة صور، وظل بها يوجة النقد اللاذع للملك ريتشارد لأنه ترك صلاح الدين يخرب مدينة عسقلان (٢).

ولم نجد في المصادر الأخرى ما يؤكد رواية ابن الأثير، وكل ما نستطيع أن نستشفه منها عن العلاقة بين كونراد والملك الانجليزي ريتشارد أن هذه العلاقة أخذت تتحول يوما بعد يوم من سئ إلى أسوء (٣)، وأنه عندما علم بأنباء المفاوضات بين الملك ريتشارد وصلاح الدين أسرع هو الآخر وأرسل رينالد المفاوضات بين الملك ريتشارد وصلاح الدين أسرع هو الآخر وأرسل رينالد لصلاح الذي كان حاكماً على صيدا من قبل إلى المعسكر الأسلامي ليعبر لصلاح الدين عن رغبة كونراد في مصالحة المسلمين مقابل إعطائه صيدا وبيروت وإعادتهما لسيادة كونراد، وتعهد كونراد لصلاح الدين أيضا بأنه يجاهر الفرنج بالعدواة. وأن يقصد عكا ويحاصرها ويأخذها منهم وإشترط كونراد لتحقيق ذلك أن يحلف صلاح الدين له اليمين للوفاء بسا إتفق عليه من شروط، فلماسمع صلاح الدين بمطالب كونراد، أرسل إليه رسولاً في رمضان شروط، فلماسمع صلاح الدين بمطالب كونراد، أرسل إليه رسولاً في رمضان

pp. 252, 264-268.

Ambroise, op. cit., pp. 225-226; Ernoul, op. cit., p. 289; Era- (\) cles, op. cit., p. 182; Vinsauf, op. cit., pp. 221-222.

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير : المصدر السابق، جــ ٩، ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) عن العلاقات بين ريتشارد وكونراد انظر :-Ambroise, op. cit., pp. 227, 315, 319, 329; Vinsauf, op. cit.,

ويأخذها منهم، ويطلق سراح من بها ومن بمدينة صورا أيضا من أسرى المسلمين، وعندئذ يسلم له صلاح الدين صيدا و بيروت(١).

ولما علم الملك ريتشارد بانباء هذه المفاوضات عاد مسرعاً إلى مدينة عكا ليتفقد أحوالها، ويطمئن على سير الأمور بها وزيادة بخصينها فلما تم له ذلك، حاول أن يثنى كونراد عن المضى في مفاوضاته مع صلاح الدين، وينبذ الخلاف مع الصليبين وينضم إليهم في محاربة المسلمين، ولكنه لم يجد الاستجابة من كونراد فقد ظلت المفاوضات بين المركيز(٢) وصلاح الدين مستمره ويبدو أن كلا الجانبين تمسك بموقفه. إذ رفض صلاح الدين أن يمنحه مدينتي صيدا وبيروت إلا بعد مجاهرته للصليبين بالعداء، بينما أرسل كونراد رسوله رينالد مراراً إلى صلاح الدين لمحاولة زحزحته عن موقفه لكن العاهل الأسلامي ظل مصراً على موقفه (٢).

وفى شوال عام ٥٨٨هـ/ يناير ١١٩٢م عقد صلاح الدين مجلساً ضم أكابر الأمراء وأرباب المشورة من المسلمين ليقرروا مع أى جانب من الفرنج تمضى المفاوضات، فاستقر الرأى على استمرار المحادثات مع الملك ريتشارد.

وعلى الرغم من أن صلاح الدين إستجاب لرأى مستشاريه، ومضى في مفاوضاته مع ريتشارد إلا أنه لم يغلق باب المحادثات تماما مع كونراد، ولعل هذا مرجعة خبرة صلاح الدين وبعد نظرة، إذ رأى أنه في استمرار مخاصمة كونراد للفرنج مصلحة للمسلمين من جهة، ومن جهة أخرى فان استمرار المحادثات

Ambroise, op. cit., p. 331.

<sup>(</sup>۱) ابن شداد: المصدر السابق، ص۱۹۰؛ ابو شامه: المصدر السابق، جــــ، ص۱۹۱-۱۹۲؛ ابن واصل: المصدر السابق، جـــ، ص۲۷۲؛ وايضا:

Ambroise, op. cit., pp. 331-332; Vinsauf, op. cit., p. 268.

<sup>(</sup>۲) ابن شداد: المصدر السابق، ص۱۹۹، ابو شامه: المصدر السابق، جـــ ۲، ص۱۹۳-۱۹۳، وأيضا: Ambroise, op. cit., p. 331.

<sup>(</sup>٣) ابن شداد : المصدر السابق، ص ١٩٩، وايضا:

مع كونراد يؤدى إلى جعل الملك، ريتشارد (١) يبدى بعض المرونة في مفاوضاته مع المسملين، ولذلك استقبل صلاح الدين غلاماً لرينالد صاحب صيدا يدعى يوسف على أنه رسول من كونراد يلتمس الصلح مع المسلمين، فاشترط عليه صلاح الدين أن يقاتل كونراد بنى جنسه من الفرنج، وما يستولى عليه من المدن الصليبية بمفردة بعد الصلح مع المسلمين يكون له، وما يسترده المسلمون بانفرادهم يكون لهم.

أما المدن التي يدخلها صلاح الدين وكونراد معاً فتكون المدينة لكونراد، بيما يكون لصلاح الدين الأموال والأسرى من المسلمين. كما اشترط عليه صلاح الدين أن يطلق سراح كافة الأسرى المسملين عنده أولاً، وبذلك يؤكد رغبته في مصالحة المسملين. ولما كان صلاح الدين بعيد النظر، وتحسباً لما قد يحدث على مسرح الأحداث بين المسلمين والصليبين، فقد اشترط على كونراد أنه إذا تصالح الملك ريتشارد معه، ومنحه الملك بعض المدن عندئذ يكون الصلح بين كونراد والمسلمين وفقاً لما تستقر عليه المفاوضات والصلح بين المسلمين والملك ريتشارد فيما عدا مدينة عسقلان. وعاد يوسف إلى مدينة صور يحمل لكونراد هذه المقترحات(٢).

وعندما سمع الملك ريتشارد عن المفاوضات بين كونراد وصلاح الدين، أسرع في فبراير ١١٩٢م/ المحرم ٥٨٨هد. ليطالب المركيز بالمشاركة فيما يجرى في مدينة عسقلان من أعمال يبد أن كونراد رفض مغادرة مدينة صور ولم يستجب لنداء الملك.

ويبدو أن كونراد أراد أن يحقق بعض ما إلتزم به من شروط صلاح الدين، فأوعز لانصاره من الجنوية وبعض الجند الفرنسيين في عكا بمحاولة

<sup>(</sup>١) ابن شداد: المصدر السابق، ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) ابن شداد : المصدر السابق، ص ٢٠٦

الاستيلاء على المدينة وتسليمها إليه وعندما شرع الجنوية في تنفيذ هذا المخطط، تصدى لهم البيازنة، ودارت الحرب بين الجاليتين التجاريتين في شوارع عكا وانتهت بنجاح البيازنة في السيطرة على المدينة. وبذلك فشلت محاولة كونراد في السيطرة على عكا وبالتالى في إرضاء صلاح الدين (١). وجدير بالملاحظة أن جاى دى لوزجنان كان قد ترك المعسكر الصليبي في عسقلان قبيل هذه الحرب، وتوجد إلى مدينة يافا يرافقه بعض فرسان الداوية (٢)، ولما سمع بأنباء هذه الحرب عاد مسرعاً إلى المدينة، حيث رفض البيازنة تسليمها له، وأرسلوا إلى الملك الانجليزى ريتشارد يناشدونه سرعة الجئ إلى عكا، فاسرع ريتشارد بالرحيل إلى المدينة، وبعد أن أعاد إليها الأستقرار، أرسل سفارة إلى كونراد ليلتقى به عند قرية ايمبرت Ymbric بالقرب من مدينة صور. وفي كونراد ليلتقى به عند قرية ايمبرت Ymbric بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى أن يجعل كونراد يتراجع عن موقفة وينبذ الفرقة وينضم إلى الجيش أخرى أن يجعل كونراد يتراجع عن موقفة وينبذ الفرقة وينضم إلى الجيش الصليبي ولكن لم يجد سوى اصرار كونراد على موقفه، فتوجه ريتشارد إلى مدينة عكا(٢) في أواخر فبراير ١٩٩٢م/ أواخر صفر ٥٨٨هـ دون أن يحسم المدينة عكا(٢)

ونظراً لفشل محاولة كونراد في الاستيلاء على مدينة عكا، فكر كونراد من جديد في مراسلة صلاح الدين في محاولة للتودد وبخديد المصالحة فبعث رسوله يوسف إلى المعسكر الأسلامي في يوم الثلاثاء ٢١ إبريل ١١٩٢م/ ٢ربيع الآخر ٥٨٨هـ، يبدى رغبته في بجديد الصاح مع المسلمين، ويبدى لصلاح الدين عدم استطاعته تنفيذ الشروط التي اتفق عليها من قبل، نظراً لأن كونراد كان يضع كل الآمال على المجند الفرنسيين، ولكنهم غادروا الشام إلى

Ambroise, op. cit., p. 315; Vinsauf, op. cit., pp. 264-266. (1)

Ambroise, op. cit., p. 305; Vinsauf, op. cit., p. 298.

Ambroise, op. cit., pp. 315-317; Vinsauf, op. cit., pp. 266-267. (r)

الغرب الأوروبي ولذلك لم يعد في استطاعته تنفيذ هذه الشروط، وأن المسلمين إذا لم يسرعوا بمصالحته فهذا يعني غلق باب المفاوضات تماما معه. فلما سمع صلاح الدين هذا الحديث مال إلى مصالحته، وأرسل سفارة عنوجهت إلى مدينة صور بعد صلاة الجمعة ٩ ربيع الآخر ٥٨٨هـ/ ٢٤ أبريل ١١٩٢م للتشاور في هذا الأمر.

وفى الوقت نفسه كان الملك ريتشارد قد تلقى ما يفيد سوء الأحوال فى المجلترا، واضطراب الأمور هناك مما يتطلب سرعة العودة إلى الوطن. لذلك دعا إلى عقد مجلس فى مدينة عكا حضره معظم النبلاء والفرسان الصليبين، وفيه أعرب الملك عن رغبته الملحة فى الرحيل إلى المجلترا وأنه لابد من حسم مشكلة الصراع على تاج المملكة، وعرض على المجتمعين حرية اختيار واحد من المتنافسين إما جاى دى لوزجنان أو كونراد دى مونتفرات ليتوج على عرش المملكة. فاختارت الأغلبية كونراد لهذا المنصب ووافق الملك على هذا الإختيار.

وأرسل ابن أخته هنرى كونت شامبنى Henery of Champagne إلى مدينة صور، ليخبر كونراد بما تم الإتفاق عليه ثم رحل الملك إلى المعسكر الصليبي في مدينه عسقلان(١).

ومالبث هنری دی شامبنی مبعوث الملك ریتشارد أن وصل إلی مدینة صور فی ۲۰ إبریل ۱۱۹۲م/ ۵ ربیع الآخر ۸۸۵هـ أی قبل یوم واحد من وصول رسول کونراد إلی معسکر صلاح الدین، والتقی هنری بکونراد، ونقل إلیه بشارة اختیاره ملکآ<sup>۲۷)</sup>، فتهلل کونراد بالفرح ووافق علی التوجه إلی مدینة

Ambroise, op. cit., pp. 328-330; Vinsauf, op. cit., pp. 273-274. (1)

عكا بعد بضعة أيام ليتوج بها ملكاً ثم توجه هنرى إلى مدينه عكا وظل بها بعض الوقت، ثم رحل منها إلى مدينة عسقلان لمقابلة الملك ريتشارد يوم الثلاثاء ٢٨ إبريل ١٩٩٢م/ ١٣ ربيع الآخر ٥٨٨هم، وفي طريقة إلى هناك بلغة مقتل كونراد دى مونتفرات، فعاد هنرى مسرعاً إلى مدينة صور (١).

أما قضية مقتل كونراد فقد تناولتها المصادر العربية والغربية (٢) ونلاحظ أنها أجمعت على أن اثنين من جماعة الباطنية هما اللذان قاما بقتل المركيز بأمر من قائدهم شيخ الجبل سنان(٢).

ونظراً لهذا الإجماع من المؤرخين يصبح أمامنا احتمالين لا ثالث لهما: إما أن يكون سنان قد أصدر أوامره لاتباعة بدافع الإنتقام الشخصى، وإما أن يكون قد أصدر أوامره بتحريض من شخص آخر.

وإذا تناولنا الاحتمال الأول: بجد أن المؤرخ إرنول يعتقد أن سنان أراد أن ينتقم من كونراد لأنه إعتدى على سفينة بجارية تابعة لجماعة الباطنية وسلبها، ثم بجاهل مطالب سنان بتعويضه عن ما سلبه في هذه السفينة، لذلك صمم سنان على قتله (٤)، ولكن هذه الرواية نقلها إنول عن خطاب مزعوم، يقال أن سنان قد أرسله في سبتمبر عام ١٩٣٣م/ رمضان عام ٥٨٩هـ إلى ليوبولد لدوق النمسا يروى له قصة استيلاء كونراد على هذه السفينة (٥).

Ernoul, op. cit., p. 291.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) عن هذا المصادر انظر ما سبق ص ٢-٣.

<sup>(</sup>٣) لمزيد من التفاصيل عن هذه الجماعة ومبادئها وعلاقاتها بالفرنج انظر :

Hellert, Histore de l' Ordre des Assassins, Paris, 1833, pp. 1-50. Ernould, op. cit., pp. 288-289. (2)

Ralph Diceto, op. cit., vol. II, pp. 127-128. (o)

وإذا ناقشنا تفاصيل هذه الرواية نجد أنها مرفوضة من حيث الشكل والموضوع إذ لم يكن لجماعة الباطنية أى نشاط بحرى بجارى حتى يمتلكوا سفينة بجارية (١)، كما أن المناطق الجبلية التي عاش فيها أفراد هذه الجماعة كانت بعيدة عن البحر، ولم يكن لهم ميناء لترسو به هذه السفينة (٢).

بالإضافة إلى ذلك فان سنان كان قد توفى فى عام ١٩٩٢م/ ٥٨٨هـ أى قبل عام من تاريخ كتابه هذا الخطاب<sup>(٣)</sup>.

وفى ضوء ما سبق لم يبق أمامنا سوى الاحتمال الثانى وهو أن يكون مقدم الباطنية قد أصدر أوامرة بتحريض من آخر، فاذا صدقنا هذا الاحتمال يواجهنا تساؤل هام آخر وهو من الذى قام بتحريض سنان على قتل كونراد؟

ونظراً لأن التحريض من الأمور الخفية التي يصعب إثباتها فقد إختلفت وجهات النظر ببن المؤرخين حول محديد المحرض على قتل المركيز، إذ يوجه المؤرخ ابن الاثير الأتهام لصلاح الدين، ويرى أنه هو الذي راسل مستدم الاسماعيلية سنان لقتل الملك الانجليزي ريتشارد أوكونراد (٤).

بيد أن ما ذكره ابن الاثير لايستحق أن يقف عنده الباحثون طويلاً، وروايتة لايعتد بها كثيراً لأنها تنطوى على كراهية لشخص صلاح الدين وتطفح بالحقد عليه فضلاً عن أننا نعى تماماً أنه لم يكن هناك وداً وصفاء بين صلاح الدين وجماعة الباطنية بما يشجعه على أن يطلب منهم الإقدام على هذا الأمر، بالإضافة إلى أن لم يكن في مصلحة صلاح الدين قتل أي من

**(T)** 

Hodgson, M.G., The Order of Assassins, Gravenhage, 1955, p. (1) 207.

Bernard, L., The Ismailles and the Assassins, Philadelphia, (7) 1955, pp. 99, 132.

Hodgson, op. cit., pp. 206-207.

<sup>: 2)</sup> ابن الاثير : المصدر السابق، جــ ٩، ص ٢١٩.

الملك ريتشارد أو كونراد، لان مفاوضاته مع كل منهما كانت لاتزال تبشر بالتقدم الذى يقضى إلى الأتفاق، فضلاً عن أن شخصية صلاح الدين وفروسيته ونقاءه تنفى عنههذه التهمة وتجعلها بعيدة الاحتمال<sup>(١)</sup>، على الرغم من أن صلاح الدين لم يسلم حينئذ من كراهية وتخامل ابن الاثير ولومه ومحاولة إلصاق تهمة سيئة به.

وتخالف المصادر العربية المصادر الغربية فيما يختص باعتراف أحد القاتلين من الباطنية بعد إلقاء القبض عليه، فتشير المصادر العربية إلى أنه اعترف أن من أرسلهما هو الملك ريتشارد (٢)، بينما تشير المصادر الغربية أنه أقر بأن الذى أرسلهما هو قائدهم سنان (٣).

وفى ضوء ما أشارات إليه المصادر العربية يصبح ريتشارد فى نظراً المؤرخين المسلمين هو المحرض على قتل كونراد، على الرغم من أن هذا الإتهام تؤيده بعض الآراء والأحداث وتنقيه أخرى فمن الأولى نشير إلى الإتهام الذى وجهة الإمبراطور هنرى السادس Henery VI للملك ريتشارد بعد عودته من الشام، بأنه كان المحرض على قتل كونراد (٤)، ومن الثانية هناك من الأحداث ما يجعل ريتشارد بعيداً عن هذا الإتهام. إذ أنه وافق على اختيار كونراد ملكاً قبيل مصرعة (٥) بأيام قليلة، حتى لو كانت هذه الموافقة نزولاً على رأى أغلب

Saunders, J., Aspects of the Crusades, University of Canterbury, (1) 1962, p. 27.

 <sup>(</sup>۲) عماد الدين الكاتب: المصدر السابق، ص٥٨٩؛ ابن شداد: المسدر السابق، ٣٨١-٣٨٢؛ ابو شامه: المصدر السابق، جـ٢، ص٩٦٠.

Eracles, op. cit., pp. 192-193; Ernoul, op. cit., p. 289; Am- (7) broise, op. cit., 335; Vinsauf, op. cit., p. 277; Roger de Hoveden, op. cit., vol. II, p. 716; Amadi, op. cit., vol. I, pp. 36-37.

Matthew of Westminster, op. cit., vol. II, pp. 83-84

<sup>(</sup>٥) انظر ما سبق، ص ١٨.

الأمراء الصليبين، لأن شخصية ريتشارد الحازقة وقوته كانت تمكنه من رفض هذا الاختيار أو على الأقل تأجيل البت في هذا الأمر حتى يتم إغتيال كونراد لو أننا جارينا أولئك الذين اتهموا ريتشارد بالتأمر لأغتيال كونراد (١) كما أن بونيفاس Boniface شقيق كونراد لم يظهر العداوة لريتشارد بعد عودته إلى المجلترا بها، وظل يعمل في خدمته (٢). ولعل ذلك يؤكد أن ريتشارد بعيداً كل البعد عن هذه المؤامرة بريئاً من مرتكبيها.

ونظراً لتارجح الروايات بين مؤيدة ومعارضة فاننا لانستطيع أن نجزم بأن ريتشارد كان المحرض على قتل كونراد. ولكن ما من شك في أن السبب الأساسي لمقتل كونراد يرجع إلى مشكلة الصراع على تاج مملكة بيت المقدس والتنافس حول عرشها، وعلى ذلك يمكن أن نتكهن بان ثمة شخصيات أخرى كان لها مصلحة مباشرة فيما حدث ولذلك لعبت دوراً هاماً في مقتل كونراد حاكم صور الذي اختير ملكاً لمملكة بيت المقدس في عكا.

ويعتبر الملك جاى دى لوزجنان وانصاره من الداوية على رأس هؤلاء الأفراد ممن لهم مصلحة حقيقية فى قتل كونراد، بل أن جاى هذا يعد من الشخصيات التى حامت حولها الشبهات بقوة وأشارات إليه أصابع الانهام، فلابد وأن شعر بأنه كان يواجه خصماً عنيداً ونداً قوياً لان كونراد لم يظهر له مودة بل ظل يتطلع بقوة لعرش المملكة فلم يحد جاى بداً من أن يوصى لأنصاره من الداوية بالتخلص من كونراد خاصة لما لهم من نفوذ لدى جماعة الباطنية يمكنهم من أن يطلبوا منهم تنفيذ هذه المؤامرة (٣).

Cartellieri A., Richard Löwenherz im Heliligen Lande, Zeits- (1) chrilt, 1908, p. 20.

Vinsauf, op. cit., p. VIII in introduction. (7)

<sup>(</sup>٣) عن هذا النفوذ انظر:

Joinvile, J., Histoire de Saint Louis, ed. N. de Wally, Paris, 1868, p. 248.

ولابد وأن الداوية شرعوا في تنفيذ مطالب جاى منذ أن رحلوا من المعسكر الصليبي أمام عسقلان في نهاية عام ١٩١١م/ نهاية عام ٥٨٧هـ بصحبة جاى متوجهين إلى مدينة يافا (١) لأن المصادر تشير إلى أن القائلين ظلا يعملان في خدمته بضعة شهور (٢) قبل أن يقوما بقتله.

كما يبدو أن اختيار زعماء الصليبين كونراد ليصلح ملكاً على بيت المقدس هو الذى جعل جاى يعجل بتنفيذ مخططة على أمل أن يزيح كونراد من طريقة ليعاد إنتخابه ملكاً على بيت المقدس ولكن الرياح سارت على غيرما يشتهى إذ أصبح هنرى شامبنى بعد مقتل كونراد هو الملك على مملكة بيت المقدس الاسمية.

ويمكن أن نضيف إلى قائمة الشخصيات المشتبه فيها شخصية أخرى ونعنى بها هنرى كونت شامبنى الذى يبدو أنه كان على علم بتفاصيل المؤامرة قبل حدوثها، وإلا كيف علم بأنبا، مقتل كونراد وهو يغادر مدينه عكا متوجها إلى مدينة عسقلان لأن سرعان ما حول وجهته وسار إلى مدينة صور ودخلها بعد مقتل كونراد بوقت قصير (٣)، وحتى لو افترضنا حسن الظن بهنرى وأنه غير وجهته تجاه صور عندما قابل الرسول الذى أرسله أهل صور ليخبر الملك ريتشارد بأنباء مقتل كونراد، وعلم بهذا النبأ، لكن ألم يكن من الواجب أن يترك الرسول يكمل مسيرته إلى المعسكر الصليبي في عسقلان ليخبر الملك مما يترك الرسول يكمل مسيرته إلى المعسكر الصليبي في عسقلان ليخبر الملك مما جرى من أحداث.

Ambroise, op. cit., p. 335; Vainsauf, op. cit., p. 277.

Ernoul, op. cit., p. 291 (r)

<sup>(</sup>١) انظر ماسيق ص ١٦.

<sup>(</sup>۲) عماد الدين الكاتب؛ المصدر السابق، ص٥٨٩؛ ابن الاثير: المصدر، جــ٩، ص٢١٩؛ ابو شامه: المصدر السابق، جــ٢، ص٢٩١؛ ابن واصل: المصدر السابق، جــ٢، ص٢٨١؛ وايضا: Eracles, op. cit., p. 192; Ernaoul, op. cit., pp. 289-290;

الواقع أن المؤرخين امبرواز وجوفرى فينسوف اللذين كانا وقتئذاك يرافقان الملك ريتشارد في عسقلان يشيران إلى أن الأنباء التي جاءتهم من صور بمقتل كونراد إقترنت بخبر دخول هنرى مدينة صور، وإعلان خطبته للأميرة إيزابيل زوجه كونراد السابقة (١)، مما يثير انتباه الباحث ويدفع بظلال من الشك حول هنرى دى شامبنى.

لأن الإشارة السابقة تدل على أن هنرى توجة إلى مدينة صور وأعلن خطبته للأميرة إيزاييل دون أن يستشير الملك ريتشارد في هذه الأمور. كما أنه بعد أن تم تتويجه ملكاً على مملكة بيت المقدس الاسمية قام بزيارة عام ١١٩٤م/ ٩٠٥هـ لجماعة الباطنية في قلعة الكهف(٢) بجبال النصيريه في الشام، بدلاً من محاربتهم لقيامهم بقتل كونراد، بل عقد معهم محالفة(٣) تعهد بموجبها الباطنية باغتيال كل من يشير إليه هنرى من خصومة(٤) وهكذا أعاد هنرى مرة أخرى علاقة الصداقة بين الصليبين وجماعة الباطنية(٥).

كما يمكن أن نضم أيضاً الأميرة إيزابيل إلى قائمة المتهمين بقتل كونراد. فقد أسرعت هي الأخرى بعد مصرع زوجها بأغلاق أبواب المدينة، ولم تسلم مفاتيحها إلا للأمير هنرى كونت شامبني رغم أنه وقتئذاك لم يحمل أيه توصيات من الملك ريتشارد، كما أنها وافقت على خطبتها وزواجها من هنرى ولما يمضى على مصرع زوجها سوى أسبوع واحد (٢)، ولم تكن

Ambroise op. cit., pp. 338-339; Vinsauf, op. cit., 272 (1)

Eracles, op. cit., p. 216; Ernoul, op. cit., p. 323 (Y)

Grousset, R., Histoire des Croisades et du royaue France de Je- (\*) rusalem, 3 vois, Paris, 1934-1936, Vol. III, p. 135.

Fracles, op. cit., p. 231; Ernoul, op. cit., pp. 323-324. (1)

Eracles, op. cit., p. 195; Ernoul, op. cit., p. 291; Ambroise, op. (3) cit., pp. 3-12-3-44; Vinsauf, op. cit., p. 282.

وضعت حملها بعد من زوجها السابق كونراد(١) كأنما تريد أن تنتقم من المركيز حتى بعد وفاته، وتعيد إلى الأذهان كيف أن كونراد تزوجها وهى حامل من زوجها الأسبق هنرى.

وأيما كانت الحقيقة في هذه القضية فان أصابع الإتهام أشارت إلى شخصيات متعددة كان لها مصلحة ملحة في قتل كونراد أولهم جاى دى لوزجنان وثانيهم هنرى دى شامبنى وأخرهم إيزابيلا زوجه الملك المقتول، ولم يحسم المؤرخون حتى الأن هذه القضية ولم يجزموا أى هؤلاء هو قاتل أو الحرض على قتل كونراد دى مونتفرات.

<sup>(</sup>۱) عماد الدين الكاتب: المصدر السابق، ص-٥٩؛ ابن الاثير: المصدر السابق، جــ ٩، ص ٢١٩؛ ابن واصل: المصدر السابق، جـ٢، ص ٣٨٢.

# قائمة بأسماء المصادر والمراجع أولاً المختصرات الواردة في حواشي البحث

R.H.C., H. Occ.: Recuiel des Historiens des Croisades, Historiens Occidentaux.

C.C.: Chronicles of the Crusades, London, 1848.

#### ثانياً: المصادر الاجنبية:

Amadi, Chroniques d' Amadi et de Strambaldi, ed. M.L.. de Mas la Trie, R. 2 vols, paris, 1891-1893.

Ambroise, The Crusades of Richard Lion-Heart, ed. J.L. La Monte, New York, 1941.

Eracles, L'Estoire d' Eracles Empereur et de conquest de la terre d' Outre mer, of R.H.C., H. Occ. T. II, Paris, pp. 1-481.

Ernoul, Chronique d'Ernoul et de Bernard la Trésorier, ed. M.L. de Mas La Trie. Paris, 1871.

Joinville, J., Histoire de Saint Louis, ed. N. de Wailly, Paris, 1868.

Matthew of Westminster, The Flowers of History, 2 vols, London, 1853.

Ralph Diceto, Ymagins Historiarum, ed., W.Stubbs, 2 vols, London, 1876.

Roger de Hoveden, Annals, 2 vols, London, 1853.

Vinsauf, G., Itinerary of Richard I, and others, London, 1848.

ثالفًا: الممادر المربية:

ابن الاثير : (ت ٤٣٠هـ/ ١٢٣٢م) ابو الحسن بن أبي الكرم الملقب عز الدين : «الكامل في التاريخ» ٩ ج، بيروت ١٩٧٨م.

ابن شداد: (ت ٦٣٢هـ/ ١٢٣٤م) بهاء الدين ابو المحاس يوسف بن رافع بن تميم: «النوادر السلطانية والمحاسن اليوسيفية (سيرة صلاح الدين)، الحقيق د. جمال الدين الشيال، الاسكندرية ١٩٦٤.

ابو شامه: (ت٦٥٥هـ/ ١٢٥٧م) شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن: «كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، ٢ ج في مجلد واحد، القاهرة ١٢٨٧ - ١٢٢٨ هـ.

ابو الفدا: (ت ٧٣٢هـ/ ١٣٣١م) اسماعيل على محمود الملك المؤيد صاحب حماه:

(المختصر في أخبار البشر) ٤ ج في مجلدين، بيروت (د.ت).

ابن واصل : (ت ٦٩٧هـ/ ١٢٩٧م) جمال الدين ابو عبد الله محمد بن سليم:

«مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» مخقيق د. جمال الدين الشيال، ٣ ج، القاهرة ١٩٥٣ م.

عماد الدين الكاتب (ت ٥٩٧هـ/ ١٢٠١م) عماد الدين محمد بن محمد بن أبوبكر :

«الفتح القسى في الفتح القدسى محقيق وشرح وتقديم محمد محمود صبح، القاهرة ١٩٦٥.

### رابعاً: المراجع الاجنبية:

Berbard, L., The Ismailles and the Assassins, Philadelphia, 1955. Cahen, C., La Syrie de Nord, Paris, 1940.

Cartellieri, A., Richard Löwenhers im Helilgen Land, Zeitshrilt, 1908.

Grousset, R., Histoire des Croisades et du royaume France de Jerusalem, 3 vols, Paris, 1934-1936.

Hellert, J., Histoire de L'Ordre de Assassins, Paris, 1833.

Hodgson, M.G., The Order of Assassins, Gravenhage, 1955.

Saunders, J., Aspects of the Crusades, University of Canterbury, 1962.

## خامساً : المراجع العربية والمعربة :

ستيفن رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة د. السيد الباز العريني، ٣ ج، ييروب ١٩٦٧ - ١٩٦٩م.

سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور): «الحركة الصليبية صفحة مشرفه في تاريخ الجهاد العربي في العصور الوسطى»، ٢ ج، القاهرة ١٩٦٣م.

الفصل الرابع

مدينسة مرعسش ودورها في الصراع الاسلامي الصليبي (١١٠٤-١٧٧م / ١٩٧٧ه مـ )

# بسم الله الرحمِن الرحيم

حظیت دراسة تاریخ المدن الاسلامیة فی منطقة الشرق الأدنی الاسلامی و دورها فی الصراع الاسلامی الصلیبی ، والذی عرف اصطلاحا باسم و الحركة الصلیبیة » ، حظیت باهتام كثیر من الباحثین فی السنوات القلائل الماضیة ، وتمشیا مع هذا الاتجاه وقع اختیارنا لموضوع هذا البحث المعنون « مدینة مرعش و دورها فی الصراع الاسلامی الصلیبی ( ۱۱۰٤ – ۱۱۷۲ / ۱۹۷۰ – ۲۸۰ هـ ) » ، نظرا لأهمیة موقع تلك المدینة فی شمال الشام و علی أطراف آسیا الصغری ، و لهذا تصارع علی السیطرة علیها إبان الفترة الزمنیة موضوع البحث حكام عدة يمثلون قوی مختلفة من نورمانیین و لاتینیین وسلاجقة می بالاضافة إلی محاولات الأرمن و البیزنطیین لفرض نفوذهم علیها .

وقد وضعنا التحديد الزمنى لموضوع البحث فى الفترة الممتدة بين عامي المدن وضعنا التحديد الزمنى لموضوع البحث فى الفترة الماريخ الأول يمثل المداية سيطرة الصليبيين على المدينة أما الآخر فيمثل تاريخ استعادة نورالدين محمود لها ، وفيما يلي تلك الفترة أصبح دور المدينة فى الصراع الإسلامي الصليبي محدوداً .

وفى البداية تحدثنا عن موقع المدينة وأهميته ، ثم سطرنا نبذة عن أحوال مرعش منذ الفتح الإسلامي لها فى القرن السابع الميلادي / القرن الأول الهجرى حتى القرن العاشر الميلادي / القرن الرابع الهجرى ، وأعقبنا ذلك بتوضيح أحوال المدينة قبيل مجيء الصليبيين إلى الشرق الأدنى الاسلامي ، ثم ألقينا الضوء على الدور الذي قامت به المدينة ، وأثره فى الصراع الاسلامي الصليبي .

وأرجو من المولى عز وجل أن أكون قد وفقت فى اعداد هذا البحث لما فيه حير لأمتنا العربية وتاريخها المجيد . والله ولى التوفيق ،،،

د. ابراهم خيس ابراهم

تقع مدينة مرعش في شمال الشام ، ويحدها جبل اللكام من جهة الغرب(١) ، وتطل على الطريق المؤدى إلى مدينة حلب ، والثانى المتجه ناحية الجنوب الشرق إلى مدينة الرها (١) ، والآخر المتجه شمالا إلى مدينة الحدث (١) . ولهذا فهي تقع في المنطقة التي تفصل بين الشام وبين آسيا الصغرى من جهة ، وبين الشام وأرمينية من جهة أخرى (١) ويتوسطها حصن منيع محاط بسورين (١) وأمامهما خندق (١) .

ولموقع مدينة مرعش أهمية تجارية لكونها تشرف على الطريق البرى المتجه من الشام إلى أراضي آسيا الصغرى ، فضلا عن الأهمية العسكرية لكونها مركزا من المراكز العسكرية الحصينة على الحدود الشرقية للإمبراطورية البيزنطية ، ولهذا حظيت المدينة باهتمام وعناية الأباطرة البيزنطيين (٢) قبل بداية حركة الفتوح الإسلامية الكبرى في القرن السابع الميلادى .

بعد أن انطلقت حركة الفتوح الإسلامية في أوائل عهد الخليفة أبي بكر الصديق ( ١١ ـــ ١٣ هـ / ٦٣٢ ــ ٦٣٤ م ) نجع المسلمون في عام ١٥هـ/

<sup>(</sup>۱) الحميرى . الروض المعطار في خبر الأقطار ، تحقيق د. احسان عباس ، يروت ١٩٧٥ ، ص ٥١٠ .

Albert d'Aix, Historia Hierosolymitana, in R.H.C.H. Occ., Vol., IV, PP. 363 - 364. (Y)

<sup>(</sup>٣) البكرى : معجم ما أستعجم من أسماء البلاد والمواضع ، تحقيق مصطفى السقا ، ٢ ج ، بيروت ( بدون تاريخ ) ، جـ ٢ ، ص ١٣١٥ .

<sup>(</sup>٤) الحميرى: المصدر السابق ، ص ٥٤١ .

<sup>(</sup>۵) البغدادى : مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ، ٣ ج ، ط ١ ، بيروت ١٩٥٤ ـــ ١٩٥٥ جـ ٣ ، ط ١ ، بيروت ١٩٥٤ ـــ ١٩٥٥ -

<sup>(</sup>٦) یاقوت الحموی : معجم البلدان ، ٥ ج ، بیروت ۱۹۷۷ ، جـ ٥ ، ص ۱۰۷ .

Michael The Syrian, Chronique de Michael le Syrin Patriarche Jacobite d'Antioch (V) (1166-1199) éditee en Français Par J.B. Chabot, 3 Vols. 1905, Vol. 11, PP. 425-426.

٦٣٦ م فى فتح مدينة مرعش (١) أثناء عهد الخليفة عمر بن الخطاب ( ١٣ - ٦٣٦ هـ / ٦٣٤ - ١٤٤ م)، وذلك عندما أرسل أبو عبيدة عامر بن الجراح وهو بمدينة منبج (١) خالد ابن الوليد إلى ناحية مرعش، ففتحها، وقام باجلاء أهلها (٢) وأخرب حصنها (١)، وتنتهى بذلك السيطرة البيزنطية على مدينة مرعش، وتبدأ المدينة مرحلة جديدة في ظل الحكم الاسلامى.

ازداد اهتهام السلطات الاسلامية بمدينة مرعش لكونها تقع في المنطقة المواجهة للحدود البيزنطية ، والتي عرفت بمنطقة الثغور (°) إذ سكنها جند المسلمين للتصدى لهجمات البيزنطيين وانطلقت منها الجيوش الاسلامية لمهاجمة الأراضي البيزنطية (۱) ، وكان أول من اهتم بتحصين مدينة مرعش من الحكام المسلمين هو الخليفة الأموى معاوية بن أبي سفيان ( ٤١ ــ ٦٠ هـ / ٦٦١ ــ ١٨ م ) إذ أعاد بناء الحصن الذي سبق أن أخربه خالد بن الوليد ، وأسكنه بعضا من جنده (۷) .

ازدادت غارات البيزنطيين على مدينة مرعش بعد موت الخليفة الأموى يزيد ابن معاوية ( ٦٠ ــ ٦٣ هـ / ٦٨٠ ــ ٦٨٢ م ) مما دفع بعض أهلها إلى مغادرتها (٨)أ، ودفع بالخليفة الأموى مروان بن محمد ( ٦٤ ــ ٦٥ هـ / ٦٨٣ ــ ٦٨٥ هـ ) إلى اعادة بناء حصنها (٩)، وأسوارها (١٠)، وكان لتلك

Michael The Syrian, op. cit., Vol. 1, PP. 426 - 427.

 <sup>(</sup>۲) منیج: مدینة بناحیة قنسرین ومن کورها ، وهی مدینة کبیرة علیها سوران وهی من بناء الرومان ،
 وکان بها قلعة وحصن ، أنظر : الحمیری : المصدر السابق ، ص ۱۵۷ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، ١٢ ج ، بيروت ١٩٧٩ م جـ ٢ ، ص٤٩٧ .

<sup>(</sup>٤) البلاذري : فتوح البلدان ، لبدن ١٨٦٦ ، ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٥) البغدادى : المعدر السابق ، جد ٣ ، ص ١٢٥٩ .

<sup>(</sup>٦) البلاذري : نفس الموضع .

<sup>(</sup>٧) الحميرى: المصدر السابق ، ص ٥٤١ .

<sup>(</sup>٨) البلاذري : المصدر السابق ، ص ١٨٨ (٩) البغدادي : المصدر السابق ، ص ١٢٥٩ .

<sup>(</sup>١٠) ياقوت الحموى : المصدر السابق جـ ٥ ، ص ١٠٧ ـ

التحصينات أثر كبير في جعل المدينة بمناًى عن هجمات البيزنطيين قرابة عشر سنوات. ففي عام ٧٥ هـ / ٦٩٥ م تعرضت المدينة لهجوم البيزنطيين ، فبخرجت اليهم القوات الاسلامية بقيادة دينار بن دينار حاكم مدينة قنسرين والتقى، الجمعان بالقرب من مرعش ، وانتصر المسلمون ، وظاردوا البيزنطيين إلى داخل أراضيهم (١٠٪، ويبدو أن البيزنطيين قد أحدثوا خراباً بالمدينة لذلك توجه العباس بن الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك ( ٨٦ - ٩٦ هـ / والجند (١٠)، وفي عام ١١٣ هـ / ٧٣١ م انطلقت القوات الإسلامية بقيادة معاوية بن هشام بن عبد الملك من المدينة للإغارة على أراضي البيزنطيين (١٠).

وفى ضوء ما سبق يتضح أن موقع مدينة مرعش فى منطقة الثغور جعلها تتعرض لهجمات البيزنطيين المتكررة ، أعقبها تخريب لتحصينات المدينة ، واهتهام من قبل السلطات الأموية لإعادة بناء ما خرب فيها ، وبقيت أحوال مدينة مرعش فى ظل الصراع الأموى البيزنطى على هذا المنوال . ففى بداية عهد الخليفة الأموى مروان بن محمد (١٢٧هـ/١٣٢هـ/٧٤٤—٥٧٥م) حاصر البيزنطيون مرعش حتى صالحهم أهلها على الجلاء ، وخرجوا نحو الجزيرة وقنسرين ، وقام البيزنطيون بتخريب المدينة ثم انسحبوا منها . فبعث الخليفة مروان جيشا لاعادة بنائها فبنيت ، وعاد اليها أهلها ، ثم خرج نحوها البيزنطيون مرة أخرى فى أواخر عهد هذا الخليفة الأموى وأخربوها (١١).

أما فى العصر العباسى فلم يطرأ تغيير على دور المدينة فى ظل الصراع (١) البلاذرى: المصدر السابق ، ص ١٨٨ - ١٨٩ ، خلفة بن خباط ، تعقيق : أكرم ضياء العمرى ، ٢ ج، بغداد ١٩٦٧ ، جـ ١ ص ٢٧٠ ، الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ، ١٣ ج ، بيروت ١٩٧١ ، جـ ٧ ، ص ٢١٠ ، ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ، جـ ٤ ، ص ٩١ .

<sup>(</sup>٢) البلاذري : المصدر السابق ، ص ١٨٩ ، الحميري : المصدر السابق ص٤١٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : المصدر السابق، حـ ٥، ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٤): البلاذري : المصدر السابق ، ص ١٨٩ ، الحميري : المصدر السابق ص ٥٤١ - ٥٤٢ .

الاسلامی البیزنطی ، إذ استمرت هجمات البیزنطیین علیها ، واستمرت عنایة الحلفاء العباسیین باعادة بناء تحصینات المدینة و شحنها بالجند . ففی عهد الخلفة أبی جعفر المنصور (۱۳۱–۱۰۸ هـ / ۷۰۷–۷۷۰م) تم اصلاح ما خربه البیزنطیون ، وزاد عدد سکانها بعد ما أجزل لهم الخلیفة المنصور العطاء لتشجیعهم علی الاقامة فیها ، أما الحامیة فقد زادت أعداد أفرادها فی عهد الخلیفة المهدی (۱۵۸ – ۱۲۹ هـ / ۷۷۰ – ۷۸۰ م) (۱) .

ظلت مدينة مرعش تحت سيادة الحكم الاسلامي حتى القرن العاشر الميلادي/ القرن الرابع الهجرى ، حيث أخدت الخلافة العباسية تنتقل يوما بعد يوم من سيىء إلى أسوأ  $(^{1})^{1}$  , بينا أخذت الامبراطورية البيزنطية في معالجة شئونها الداخلية والخارجية  $(^{1})^{1}$  و تتجه إلى التوسع على حساب الأراضي الإسلامية في الشرق  $(^{1})^{1}$  وفي عام  $(^{1})^{1}$  هـ توجه القائد البيزنطي ليوفوقاس Leo Phocas بقواته إلى مرعش واستولى عليها  $(^{0})^{1}$  من الحمدانيين ، وباءت جهود سيف الدولة الحمداني للتصدى للبيزنطيين ، واستعادة المدينة بالفشل  $(^{1})^{1}$  و بذلك عادت المدينة إلى الحكم البيزنطي بعد أن ظلت في حوزة المسلمين قرابة ثلاثة قرون .

اختلف الدور الذي قامت به مدينة مرعش في ظل الحكم البيزنطي قبيل

<sup>(</sup>۱) البلاذرى: نفس الموضع.

<sup>(</sup>٢) عن بداية سوء تلك الأوضاع راجع : الطبرى : المصدر السابق ، جـ ١٠ ، صـ٧٠٨ـــ٢٥٢.

Ostrogorowsky, G.: History of the Byzantine state, Tr. by Joan Hussy, Oxford 1956, P. (\*) 239.

Canord, M., Histoire de le Dynastie de Hamdanides de Jazira et de Syrie, Paris, 1953. (1) P. 732.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير: المصدر السابق، جد ٨، ص ٤٨٠ .

Canard, op. cit, PP. 761 - 769; Schlumberger, G., Un Empereur Byzantin au dixième (7)
Slècle. Nicephore Phocas, Paris, 1890, PP. 40 - 41.

بحىء الصليبيين إلى منطقة الشرق الأدنى الإسلامي عن دورها السابق عندما كانت في حوزة المسلمين ، وذلك بسبب تغير ظروف المنطقة ، فبعد أن كان دورها محصورا في كونها تقع في منطقة الثغور على الحدود الإسلامية البيزنطية والتي شهدت منذ الفتح الإسلامي للمنطقة في القرن السابع الميلادي / القرن الأول الحجري حتى الترن العاشر الميلادي / القرن الرابع الحجري اغارات كل من الجانبين على الآخر والتي كان من أثرها تعرض المدينة للتخريب ، واعادة البناء عدة مرات . أما في آخريات القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر الميلادي / أواخر القرن الرابع وبداية القرن الخامس الهجري أصبحت منطقة المشرق الأدنى الإسلامي ميدانا للصراع بين القوى الإسلامية المختلفة وبعضها البعض من جهة ، وبين القوى الإسلامية وبين البيزنطيين من جهة أخرى ، وكان من الطبيعي أن تنغمس مدينة مرعش في هذا الصراع بعد أن انتقلت تبعينا إلى السيادة البيزنطية .

ظهر الأتراك السلاجقة على مسرح الأحداث في منطقة الشرق الأدنى الإسلامي ، وأخذوا في توسيع رقعة دولتهم على حساب المسلمين والبيزنطيين في منتصف القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى ، وزاد نفوذهم حتى أصبحوا أوصياء على الخلافة العباسية (۱) . وأمام التهديد السلجوق لمتلكات البيزنطيين في الشام وقليقية ، خرج الامبراطور البيزنطي رومانوس الرابع Romanus IV ( ١٠٦١ – ٤٦٣ هـ ) بجيشه صوب الحدود الشرقية من الإمبراطورية البيزنطية عام ١٠٦٩ م / ٢٦١ هـ ) واسترد مدينة منبح (۱) ، ثم توجه إلى مدينة مرعش ، وقام بتعيين أحد القادة واسترد مدينة منبح (۱) ، ثم توجه إلى مدينة مرعش ، وقام بتعيين أحد القادة الأرمن في جيشه ويدعى فيلارتيوس براخاميوس (۱) Philaritus Brachamius ( ۲۱ م / ۱۲۹ هـ )

<sup>(</sup>۱) عن ظهور الأتراك وتوسعامهم راجع : الأصفهاني : تاريخ دولة آل سلجوق ـــ بيروت ١٩٧٨م، ص ٧ -- ١١ .

<sup>(</sup>٩) ابن الأثير: المصدر السابق، جد ١٠، ص ٦٠ -

<sup>(</sup>٣) يطلق عليه بعض المؤرخين العرب اسم 8 الفردوس 6 و 8 الفلادروس 8 . انظر : ابن الأثير : المصدر السابق ، جـ ١٠، ص ١٣٨ ، ٢٢٤ ؛ ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ، تحقيق سامي الدهان ، ٣ إج ، دمشق ١٩٥١ م ، جـ ٢ ، ص ٨٩ .

حاكما على المدينة (١)

تولى فيلاريتوس حكم مرعش تحت السيادة البيزنطية فى وقت أخذت فيه الامبراطورية البيزنطية تعانى من الضعف ، وتقلص حدودها الشرقية على أيدى السلاجقة ، وتتلقى الضربات المتلاحقة . إذ منيت بهزيمة كبرى على أيدى السلاجقة فى موقعة ملاذكرد عام ١٠٧١ م / ٤٦٣ هـ (٢) ، وأما فى الغرب الأوربى فقد استولى النورمان بزعامة روبرت جويسكارد على مدينة بارى التى تعتبر آخر معاقل البيزنطيين فى جنوب ايطاليا (٢) .

كان على فلاريتوس فى ضوء المتغيرات الجديدة التى أحاطت بمنطقة الشرق الأدنى الإسلامى ، وبالإمبراطورية البيزنطية أن يحدد علاقته بالبيزنطيين من جهة وبالمسلمين من جهة أخرى . فبالنسبة لموقفه من البيزنطيين ، أظهر فلاريتوس ما يكنه الأرمن من كراهية للبيزنطيين (٤): ، ورفض الاعتراف بالإمبراطور البيزنطى ميخائيل دوكاس (٥) (١٠٧١ – ١٠٧٨م / ٢٦٣ – ٤٦٠ م. واستولى على بعض المدن والحصون التى كانت تابعة للبيزنطيين

 <sup>(</sup>۱) كان فيلارتيوس من بين الأرمن الذين التحقوا بالخدمة في الجيش البيزنطي وارتقى إلى رتبة قائد منطقة Domestic ، ثم أصبح حاكما على مدينة مرعش . راجع :

Michael the Syrican, op. cit., Vol. III, P. 173; Anna comnena, The Alexiad, English trans. by Elezabeth Dawes, London, 1928, P. 153.

<sup>(</sup>۲) عن تلك المركة راجع: ابن القلانس: ذيل تاريخ دمشق، بيروت، ١٩٠٨، ص ١٦٠٠ ؛ ابن الأثير: المصدر السابق، جد ١٠، ص ٦٥ سد ٢٠؛ ابن العبرى: تاريخ مختصر الدول، بيروت ١٩٥٨، ص ١٨٥، الأصفهان: الصدر السابق، ص ٣٨، وأيضا:

Vasiliev, A., Histoire de L'Empire Byzantin, 2Vols., Paris, 1932, I, PP. 467 - 470; (7)
Ostrogorowsky, op. cit., P. 304.

Vasiliev, op. cit., I. P. 474.

<sup>(</sup>٤) عن أسباب تلك الكراهية راجع :

Mattieu d'Edesse, Chronique, in R.H.C. - Doc. Arm. Vol. 1, PP. 72, 75, 113.

Anna Comnena, op. cit., PP. 152-153; Micheal the Syrian, op. cit., Vol. III, P. 173. (\*)

وقتذاك ، ومنها خرتبرت (۱) وابلستين (۲) والمصيصة (۱) ورعبان (۱) وطرسوس (۵) وعين زربة (۱) وملطية (۷) والرها في الفترة فيما بين عامي (۲۰۷۰–۲۰۸۸ م / ٤٦٩–٤٧٠ه م ) خضع له كل من الزعيم الأرميني روبين حاكم المنطقة التي تقع شمال شرق مدينة سيس بجبال طوروس ، وأيضا الزعيم الأرميني أوشين حاكم مدينة أذنة (۸) ، هذا ، بالإضافة إلى سيطرته على مدينة أنطاكية (۱) ، وبذلك وضع فلاريتوس أساس دولة أرمينية جديدة في

<sup>(</sup>۱) خرتبرت: حصن يعرف أيضا بحصن زياد ، يقع فى أقصى ديار بكر من بلاد الشام بالقرب من ملطية ويفصل بينهما نهر الفرات: راجع ، ياقوت الحموى ، المصدر السابق ، جـ ٢ ، ص ٥٠٥٠ .

 <sup>(</sup>۲) ابلستین : مدینة فی بلاد الروم تقع بالقرب من مدینة أبسوس ، ویقال أنها مدینة أصحاب الكهف ،
 راجع : یافوت الحموی : المصدر السابق ، جد ۱ ص ۲۲ ؛ البغدادی : المصدر السابق ، جد ۱ ،
 ص ۱۸ .

<sup>(</sup>٣): المصيصة : مدينة على شاطىء نهر جيجان في شمال الشام ، وتقع بالقرب من مدينة طرسوس ، راجع ياقوت الحموى : المصدر السابق ، جـ ٥ ، ص ١٤٤ ؛ البغدادى : المصدر السابق ، جـ ٣ ، ص ١٢٣٥ .

<sup>(</sup>٤) رعبان : مدينة في منطقة الثغور تقع بين مدينتي حلب وسميساط بالقرب من نهر الغرات ، راجع : ياقوت الحموى : المصدر السابق ، جـ ٢ ، ص ٥١ ؛ البغدادى : المصدر السابق ، جـ ٢ ، ص ٥١ ؛ البغدادى : المصدر السابق ، جـ ٢ ، ص ٦٢١ .

 <sup>(</sup>٥). طرسوس: مدينة بالثغرر الجزرية في شمال الشام تقع بين أنطاكية وحلب وبالقرب من مدينة أذنة .
 راجع: ياقوت الحموى: المصدر السابق جـ ٤ ، ص ٢٨٠ ؛ البغدادى: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٢٨٠ ؛ البكرى: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٨٩٠ .

<sup>(</sup>٦) عين زربة : بلد في شمال الشام تقع بالقرب من المصيصة . راجع : ياقوت الحموى : المصدر السابق ، جـ ٤ ، ص ٩٧٧ .

 <sup>(</sup>٧) ملطبة: مدينة بناها الاسكندر ، وجامعها من بناء الصحابة ، وهي من بلاد الروم وتناخم الشام .
 راجع: ياقوت الحموى: المصدر السابق ، جـ ٥ ، ص ١٩٢ ؛ البغدادى: المصدر السابق ،
 جـ ٣ ، ص ١٣٠٨ .

 <sup>(</sup>٨) أذنة : بلد من الثغور تقع بالقرب من المصيصة وبينها وبين حمى فيد عشرين ميلا ، راجع :
 البغدادي : المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ٤٨ .

Anna Comneaa, op. cit., p. 153; Micheal the Syrican, op. cit., Vol. III, pp. 172 - 173. (4)

جنوب شرق آسيا الصغرى (١) والتساؤلات التى تطرح نفسها هنا تنمثل فى: هل كان فلاريتوس بهدف من وراء قيامه بتلك الأعمال الاستقلال التام عن الإمبراطورية البيزنطية ؟ وهل كتب لتلك الدولة الأرمينية ـ وهى في طور التأسيس \_ البقاء والاستمرار ؟ .

يتضح من أعمال فلاريتوس السابقة ، والتي تعتبر انعكاسا لكراهية الأرمن للبيزنطيين أن فلاريتوس كان يهدف بالفعل إلى اقامة دولة مستقلة عن الإمبراطورية البيزنطية مستغلا ضعفها من جهة ، والصراع بينها وبين السلاجقة من جهة أخرى ، وحالة الاضطراب التي سادت منطقة الشرق الأدنى الإسلامي وقتذاك من جهة ثالثة ، ولكن تضافرت ضده عدة أسباب أدت في النهاية إلى فشل مشروعه ، وتتمثل فيما يلى :

أولا : أن فلاريتوس لم يكن محبوبا من رعاياه المسيحيين وأيضا من بعض جنده (١)

ثانيا : أن السلاجقة كانوا لايمكن أن يغضوا البصر عن تلك الامارة الأرمينية التي كانت تعترض طريق توسعهم إلى الشام (٢)

ثالثا : أن الامبراطورية البيزنطية ـــ وان كانت تمر بمرحلة الانكماش ـــ إلا أنها لن تتنازل في سهولة ويسر عن حقها الشرعي في السيادة على المناطق التي استولى عليها فلاريتوس (1) .

رابعاً : مؤامرة ابنه وبعض قادته ضده (°) .

<sup>(</sup>١) سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية ، ٢ ج ، القاهرة ١٩٦٣ ، جد ١ ، ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : المصدر السابق ، جد ١٠ ، ص ١٣٨ ؛ ابن العديم : المصدر السابق جد ٢ ، ص ١٨٨ ـــ ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) عاشور : المرجع السابق ، جـ ١ ، ص ١٠٠ .

Anna Comnena, op. cit., p. 153.

Micheal the Syrican, op. cit., Vol. III, P. 173.

تتيجة للأسباب السابقة رأى فلاريتوس ضرورة وضع أسس جديدة لسياسته الخارجية تقوم على معاداة البيزنطيين ، وفى الوقت نفسه يعمل على التقرب من الزعماء المسلمين فى المنطقة المحيطة بدولته الناشئة كى يوفر لها سبل البقاء والاستمرار . لذلك أخذ فلاريتوس يتودد للبيزنطيين ، واعترف بالإمبراطور نقفور الثالث Nicephore ( ١٠٨١ – ١٠٨١ م / ٢٠١١ – ٤٧١ م الاعتراف بالإمبراطور على ما تحت سيطرته من ممتلكات ، كا سازع فلاريتوس بالاعتراف بالامبراطور الكسيس كومنين ( ١٠٨١ – ١١١٨ م / ٢٠٤ م الاكتراث هـ ) (١)

أما عن علاقته بالزعماء المسلمين ، فقد أخذ فلاريتوس يتقرب من شرف الدولة مسلم بن عقيل أمير الموصل ، فجعله الأخير يتولى حكم أنطاكية بوصفه نائبا عنه ، ويدفع في مقابل ذلك أموال الجزية (١)! ، كما قام نائب فلاريتوس في حكم الرها بنقش السكة باسم أمير الموصل (١)! ، ولم يكتف فلاريتوس بتلك العلاقة مع شرف الدولة مسلم ، إنما سارع إلى عاصمة الخلافة العباسية وأعلن خضوعه وولاءه للخليفة العباسي ، واعتناقه للدين الإسلامي (١)! .

لم تثمر جهود فلاريتوس فى المحافظة على دولته الأرمينية الناشئة ، إذ بدأ عقدها ينفرط فى آخريات حياته . ففى عام ١٠٨٤ م /٤٧٧ هـ استولى سلطان سلاحقة الروم سليمان بن قتلمش (٤٧٤ ــ ٤٧٩ هـ / ١٠٨١ ــ ١٠٨١ م) على مدينة أنطاكية ، بعدما كاتبه أبن فلاريتوس وبعض الجند فى المدينة Anna Comnena, op. cit., P. 153.

Anna Comnena, Loc. cit.; Michel the Syrican, Loc. cit.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير المصدر السابق، جد ١٠، ص ١٣٩ ـــ ١٤٠ وأيضا : Micheal the Syriean. op. cit, Vol. III, P. 173

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير المصدر السابق، جـ ١٠، ص ١٢٢؛ ابن العديم: المصدر السابق، جـ ٢، ص ١٣٧؛ ابن العديم:

<sup>(\$)</sup> ابن الأثير . المصدر السابق، حـ ١٠ ، ص ٤٢٧ وأيضاً :

يستدعونه لامتلاكها (۱٬۰٬۰) كما سيطر القائد السلجوقي محمد بن جبق على قلعة خرتبرت (۲٬۰). وبعد وفاة فلاريتوس في مدينة مرعش عام ، ۱۰۹ م / ٤٨٣ هـ، تفككت الدولة الأرمينية الناشئة ، إذ سيطر سلاجقة الروم على مدينتي طرسوس (۱٬۰)، والرها (۱٬۰)، بينما اقتسم قادة فلاريتوس من الأرمن بقية المدن . فتولى كواسيل حكم مدينة رعبان ، وحصل جبرئيل على ملطية ، أما مرعش فكانت من نصيب القائد ثاتول Thatoul . وبذلك ينتهى الدور الذي قام به حاكم مدينة مرعش قبيل مجيء الصليبين إلى منطقة الشرق الأدنى الإسلامي ، حاكم مدينة مرعش قبيل مجيء الصليبين إلى منطقة الشرق الأدنى الإسلامي ، وتمثل في اقامة دولة أرمينية ، تمزقت بعد وفاته ، واقتسمها بعض قادته من الأرمن الذين مهدوا الطريق للصليبين على مشارف الشام (۱٬۰).

عندما بدأت الحركة الصليبية ، وسار الصليبيون في حملتهم المعروفة بالصليبية الأولى في اتجاه الشرق الأدنى الإسلامي ، واخترقوا سلسلة جبال طوروس ، توجهوا في ١٣ أكتوبر ١٠٩٧ م / ٢٤ شوال ٣٩١ هـ إلى مدينة مرعش فاستقبلهم حاكمها ثاتول ومن معه من الأرمن بالمودة والناحاب ، وقدموا لهم ما يحتاجون اليه من مؤن وزاد (٢) ، فاطمأن الصليبيون إلى ثاتول ، واقروه في منصبه كحاكم على المدينة في ظل التبعية البيزنطية ١٠٠ ، ومكن واقروه في منصبه كحاكم على المدينة في ظل التبعية البيزنطية ١٠٠ ، ومكن واقروه في منصبه كحاكم على المدينة في ظل التبعية البيزنطية ١٠٠ ، ومكن واقروه في منصبه كحاكم على المدينة في ظل التبعية البيزنطية مه ومكن و ١٣٥٠ ، المعدر السابق ، ح ٢٠ ، ص ١٣٨ و ١٣٩٠ ؛ ابن العديم : المصدر السابق ، ح ٢٠ ،

Amia Comucha, Loc. cit., P. 153.

(٢) ابن الأثير: نفس الموضع، جد ١٠ ، ص ٤٢٧ .

William of Tyre, Allistory of Deeds done beyond the sea, 2Vols, Trans by Emily (T) Babcook A.C. Krey, New York, 1943, Vol. 11, P. 319.

(1) ابن الأثير : نفس الموضع .

Micheal the Syriean, op. cit., Vol. III, pp. 173, 186-187.

(٦) عاشسور : المرجع السابق ، جد ١ ، ص ١٨٠ .

Fulcher of Chartres, A History of the expedition of Jerusalem (1095-1127), Tennessee, (V) U.S.A., 1969, P. 89.

Micheal the Syriean, op. cit., Vol. III, P. 187.

الصليبيون في مرعش خمسة أيام ، وبعد أن تزودوا بالمؤن غادروها في ١٧ أكتوبر / ٢٧ شوال حيث انقسم الصليبيون إلى قسمين : الأول بقيادة بالمدين دى يويون وتوجه إلى الشرق جنوب مدينة الرها (١) ، والثاني ويمثل غالبية الصليبيين قد توجه ناحية مدينة أنطاكية (١) .

يقاء ثانول حاكم على مرعش حتى خروج الصليبين منها نظل المدينة تحت السيادة البيزنطية التى بدأت منذ منتصف القرن العاشر الميلادى / منتصف القرن الرابع الهجرى ، ويكون الصليبيون قد أقروا يتبعبها للبيزنطين ، ولكن مرعان ما تعرضت تلك السيادة البيزنطية للخطر عندما حاول أمير أنطاكية النورماتي بوهمند الأول Bohemond (١٩٠٨—١١٠٥م / ١٩١ه—١٩٠٩هـ) في عام ١١٠٠م / ١٩٦ هـ السيطرة على مذينة مرعش ، وانتزاعها من يد الصليبين ، ولكنه لم ينجح في محاولته ، وكل ما استطاعه السيطرة على المنطقة المكشوفة المحيطة بالمدينة (٢) . ولعل التساؤل الذي يطرح نفسه في تلك الحادثة هو : لما خاول الأمير بوهمند الاستيلاء على مدينة مرعش ، بالرغم من أن الصليبين قد أقروا تبعيها للبيزنطيين ؟ .

يشير كل من ميخائيل السريانى ، والمؤرخ متى الرهاوى إلى أن جبرئيل حاكم ملطية هو الدى حرض الأمير بوهمند على الاستيلاء على مدينة مرعش ، وذلك بسبب النزاع الذى قام بينه وبين ثانول حاكم مرعش ، وأن جبرئيل كان يخشى هجوم ثانول على مدينته (1) . ولكن فى الحقيقة إذا كان هذا التحريض يعتبر سبيا مباشرا ، فهناك أسباباً أخرى غير مباشرة تتمثل فى العداء القديم بين العداء القديم بين المعاداء القداء القديم بين

William of Tyre, op. cit., Vol. I, P. 204.

Mattieu d'Eesse, op. cit., P. 51.

Micheal the Syrican, op. cit., Vol. III, P. 187;
Mattieu d'Edesse, op. cit., P. 30.

 <sup>(</sup>٢) ابن القلائس: المعدر السابق، ص ١٣٤، ابن الأثير: المعدر السابق: جـ ١٠، ص ٢٧٤،
 ابن العديم: المعدر السابق، جـ ٢، ص ١٣١، وأيضا:

البيزنطيين والنورمان بصفة خاصة ، وبين الصليبيين وبين البيزنطيين بصفة عامة (١) ، والتي كشفت عنها أحداث الحروب الصليبية .

وكيفما كان الأمر ، فعندما شعر البيزنطيون بخطورة هجوم الأمير بوهمند على مدينة مرعش ، وعزم الصليبيون على الاستيلاء عليها ، أرسل الإمبراطور الكسيس قائده بوتوميتس إلى المدينة للدفاع عنها ، ولم يمكث القائد البيزنطى بضعة أيام حتى استدعاه الإمبراطور إلى القسطنطينية ، فغادر بوتوميتس مرعش بعد ما ترك بها حامية بيزنطية لمواجهة التهديد الصليبيون تلك الفرصة ، فتوجه الأمير النورماني بوهمند الأول ، يصاحبه الأمير اللاتيني جوسلين دى كورتناى Joscelin de Courtenay حاكم تل باشر إلى المدينة عن بقواتهما ، وضربوا الحصار حولها ، وعندما شعر ثاتول بعجز المدينة عن بقواتهما ، وضربوا الحصار حولها ، وعندما شعر ثاتول بعجز المدينة عن المقاومة اضطر إلى تسليمها لجوسلين في عام ١١٠٤ م / ١٩٩٤ هـ ، وسمح له الأخير بالتوجه إلى القسطنطينية (٢) ، وتنتهي عندئذ السيطرة البيزنطية على مرعش ، وتنتقل بتبعيتها إلى الصليبيين لتبدأ مرحلة جديدة في الصراع الإسلامي الصليبي حولها .

تسلم جوسلین دی کورتنای مدینة مرعش بوصفه نائبا لبلدوین دی بورج تسلم جوسلین دی کورتنای مدینة مرعش بوصفه نائبا لبلدوین دی بورج Baldwin du Boury الذی کان حاکما علی الرها ، ثم أصبح ملکا علی المقدس (۱) (۱۱۲۸–۱۱۳۱م / ۱۱۲۸–۲۰۰۰ هـ) ، وبذلك أصبحت مدینة مرعش تتبع کونتیه الرها فی ظل السیادة الصلیبیة ، ولکن نظرا لوقوع کل من بلدوین دی بورج و جوسلین دی کورتنای أسیرین فی قبضة المسلمین علم معرکة حارم عام 11.5 م / 10.5 هـ (۵) أن أصبحت الرها بعد أن اشترکا فی معرکة حارم عام 11.5 م / 10.5 هـ (۱) أصبحت الرها معرفه نسم یوسف : العرب والروم واللاتین ، الاسکندریة 1970 م .

Anna Comnena, op. cit., pp. 290 - 292. (1)

Mattieu d'Edesse, op. cit., p. 75.

William of Tyre, op. cit., Vol. I, pp. 287, 369, 522.

(٥) ابن الأثير : المصدر السابق ، جـ ١٠ ، ص ٣٧٤ ــ ٣٧٥ ، وأيضا : William of Tyrc, op. cit., Vol. I, P. 459.

ومرعش تحت وصاية تعكريد الأول Tancred I أمير أنطاكية ( 11.6 – 11.17 مل 11.17 – 11.17 مل 11.17 مل 11.17 مل 11.17 بنقام تنكريد بتعيين ابن عمه وصهره ريتشارد Richard نائبا عنه في حكم كل من الرها ومرعش (۱) ، وتميز حكم ريتشارد بالقسوة وابتزاز الأموال مما أدى إلى نفور سكان المدينتين ، وخاصة الأرمن من حاكمهم الصليبي (۱) ، كما زادت تلك الكراهية عندما قام تنكريد بتجنيد عدد من سكان المدينة لمواجهة العجز من قلة المحاربين في إمارته (۱) .

ظلت الرها ومرعش تحت وصاية تنكرد قرابة أربع سنوات ، إلى أن تم اطلاق سراح بلدوين دى بورج فى عام ١١٠٨م / ٢٠٥ هـ ، ورفض تنكريد إعادة الرها إليه ، عندئذ لجأ بلدوين إلى الاستعانة بالزعماء الأرمن من قليقية ومن بينهم كواسيل حاكم كيسوم ، واشين حاكم قليقية ، فلبوا النداء وتوجهوا بقواتهم إلى تل باشر لمناصرة بلدوين فى نزاعه مع تنكريد ، وعندئذ تدخل برنارد Bernard بطريرك أنطاكية اللاتيني لإنهاء الخلاف بين الزعيمين ، وأقنع تنكريد بضرورة أعادة الرها إلى بلدوين ، فوافق الأول ، وأمر بسحب نائبه ريتشارد من المدينة (٤) .

· استمر ريتشارد يحكم مدينة مرعش حتى عام ١١١١ م / ٥٠٥ هـ بوصفه نائبا عن تنكريد حاكم أنطاكية ، وشارك الصليبيين في مواجهة الحلف الإسلامي

Radulph of Caen, Gesta Tancredi Sicilise Regis in Expeditione Hierosoly mitana, in R.H.C. - H. Occ., Vol. III, P. 714; Albert d'Aix: op. cit., P. 620. Micheal the Syriean, op. cit., Vol. III, P. 195.

Radulph of Caen, Loc. cit.

(٤) ابن الأثير : المصدر السابق ، جـ ١٠ ، ص ٤٦١ ـــ ٤٦٢ ؛ وأيضا :

Albert d'Aix, op. eit., p. 648;

Mattieu d'Edesse, op. cit., pp. 77 - 79.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : المصدر النبابق ، جـ ١٠ ، ص ٤٦١ ، وأيضا :

بقيادة مودود أتابك الموصل، والتقى الجمعان أمام مدينة شيزر فى العام نفسه، وان كان اللقاء لم يؤد إلى حدوث اشتباك عسكرى بينهما (۱)، وفى الوقت نفسه استغل كواسيل فرصة انشغال تنكريد ونائبه ريتشارد بمواجهة الحلف الاسلامى، واستولى على مدينة مرعش، وبذلك اتسع نفوذه، وأصبح يسيطر على كيسوم ورعبان بالاضافة إلى مرعش (۱). والتساؤلات التى تطرح نفسها هنا: لماذا لم يطلب بلدوين دى بورج من تنكريد إعادة مدينة مرعش إليه أسوة بمدينة الرها؟، ولماذا طال انتظار بلدوين على تلك المطالبة حتى عام ١١١١م/ ٥٠٥ هـ إلى أن استولى كواسيل الأرمينى على مدينة مرعش ؟ ولماذا قام كواسيل حليف بلدوين بالأمس القريب بالاستيلاء على المدينة عام كواسيل حليف بلدوين بالأمس القريب بالاستيلاء على المدينة عام كواسيل حليف السابق ؟ .

لم تشر المصادر التى بين أيدينا إلى أن بلدوين دى بورج قد طلب من تنكريد إعادة مدينة مرعش إليه أسوة بمدينة الرها ، وأمام صمت المصادر في هذا الجانب ، فاننا نضع للاجابة على التساؤل الأول احتمالا وهو أن بلدوين دى بورج قد اكتفى بالمطالبة ـ في بداية الأمر \_ بمدينة الرها نظرا لأهميتها التى لاشك أنها تفوق أهمية مدينة مرعش بالنسبة له ، وذلك اعتقادا منه أن استرداد الرها سيتلوه في القريب العاجل استرداد مدينة مرعش ، ولكن العلاقة بينه وبين تنكريد في الفترة التى تلت استرداد الرها عام ١١٠٨ م / ٢٠٥ هـ ، كانت

<sup>(</sup>۱) عن تلك المواجهة راجع: ابن القلانسي: المصدر السابق، ص ۱۷۷ ؛ اسامة ابن منقذ: الاعتبار، ... تحقيق فيليب حتى ، برنستون ، الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٣٠ م ، ص ٦٨ ـــ ٢٩ ؛ ابن الأثير: المصدر السابق ، جـ ١٠ ص ٤٨٦ ـــ ٤٨٧ ؛ ابن العديم : المصدر السابق ، جـ ٢ ، ... ص ١٥٩ ـــ ١٩٣ ؛ وأيضا :

Fulcher of Chartres, op. cit., pp. 201 - 203; Micheal the Syrien, op. cit. Vol. III, P. 205; Albert d'Aix, op. cit., PP. 683 - 684; William of Tyre, op. cit., Vol. I,P. 489.

 <sup>(</sup>۲) ابن الأثیر: المصدر السابق، جـ ۱۰، ص ۴۹۲؛ ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون، ۷ ج،
 بیروث ۱۹۷۱ م، جـ ۵، ص ۶۲؛ وأیضا:

Mattieu d'Edesse, op. cit., PP. 99 - 100.

على غير وفاق ، إذ بدأ الصراع بين بلدوين دى بورج يسانده تابعه جوسلين دى كورتناى حاكم تل باشر ، وجاولى أتابك الموصل من جهة ، وبين تنكريد يسانده صهره ريتشارد حاكم مرعش ، ورضوان بن تتش ملك حلب (١٠٩٠ - ١٠١٨م) من جهة أخرى ، وقد انتهى هذا الصراع بانتصار الفريق الثانى (١٠٠ . أما عن الاجابة عن التساؤل الثانى فتتمثل فى أن بلدوين دى بورج ظل حتى عام ١١١١م/٥٠٥هـ لايطالب تذكريد باعادة مدينة مرعش ، لأنه كان فى موقف المنهزم ولايستطيع أن يطالب استصر باعادة تلك المدينة ، هذا بالاضافة إلى انشغال بلدوين فى تلك الفترة فى مواجهة الهجمات الاسلامية المتكررة على الرها وتل باشر (١٠ . وبالنسبة للإجابة عن التساؤل الثالث ، فقد كان لسياسة التعسف التي اتبعها بلدوين دى بورج ضد الأرمن فى الرها (١٠ ) كان لها أكبر الأثر فى تقلب كواسيل حاكم كيسوم الأرمينى ، الذى غضب لسوء معاملة بنى بلدته ، فهاجم مرعش فى عام الأرمينى ، الذى غضب لسوء معاملة بنى بلدته ، فهاجم مرعش فى عام الأرمينى ، الذى غضب لسوء معاملة بنى بلدته ، فهاجم مرعش فى عام الأرمينى ، الذى غضب لسوء معاملة بنى بلدته ، فهاجم مرعش فى عام الأرمينى ، الذى غضب لسوء معاملة بنى بلدته ، فهاجم مرعش فى عام

كان استيلاء كواسيل على مدينة مرعش ، وازدياد نفوذه فى قليقية بمثابة عهديد لامارة أنطاكية ، وفى الوقت نفسه أثار غضب حاكم الرها الذى كان يتحين الفرصة المناسبة لاسترداد مرعش ، ولهذا تقاربت وجهات النظر بين بلدوين دى بورج وبين تنكريد ، واتفقا على محاربة كواسيل ، مما دفع الأحير

Albert d'Aix, op. cit., P. 649; William of Tyre, op. cit., Vol. I, 474.

<sup>(</sup>١) عن هذا الصراع راجع: ابن الأثير: المصدر السابق، جـ ١٠، ص ٤٦٤ ـــ ٤٦٥ ؛ ابن العديم: المصدر السابق، جـ ٢ ص ١٥٣ ؛ وأيضا:

 <sup>(</sup>۲) عن تلك الهجمات راجع: ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص ۱٦٩ ـ ۱۷۰ ، ۱۷۰ ؛
 ابن الأثير : المصدر السابق ، جد ١٠ ، ص ٤٨٦ ، ٤٩٢ ، وأيضا :

Albert d'Aix, op. cit., pp. 672, 680 - 681; Mattieu d'Edesse, op. cit., pp. 100 - 105; Michael the Syriean, op. cit., Vol. III, p. 196.

Mattieu d'Edesse, op. cit., pp. 101, 268.

إلى طلب الحماية من آقسنقر البرسقى حاكم الموصل (١) . وبينما كان تنكريد يستعد للزحف إلى ممتلكات كواسيل اشتد عليه المرض فى الطريق ، فعاد إلى أنطاكية (١) ، ومات فى ديسمبر ١١١٢ م / جمادى الآخرة ٥٠٨هـ (١) ، وانتهت بذلك حملته المرتقبة .

لم تشر المصادر التي بين ايدينا إلى تاريخ استرداد بلدوين دى بورج لمدينة مرعش ، وانما أكتفت بالاشارة إلى أن جفرى الراهب Gaufridus Monacus كان يتولى حكم المدينة عام ١١١٩ م / ١٥٥ هـ بوصفه نائبا لجوسلين دى كورتناى حاكم الرها (أ) . ولما كان جوسلين قد تولى حكم الرها عام كورتناى حاكم الرها على مالك على بلدوين دى بورج حاكمها الأسبق ، والذى أصبح ملكا على مملكة بيت المقدس اللاتينية تحت اسم بلدوين الثانى (٥) أصبح ملكا على مملكة بيت المقدس اللاتينية تحت اسم بلدوين قد استرد المدينة في الفترة من عام ١١١٢ م / ١٥٠ حتى عام ١١١٨م / ١١٥ هـ ، ويبدو أنه استردها أن الفترة التي شهدت حملاته على منطقة قليقية والمحصورة بين عامي ما ١١٥ هـ (١) .

وكيفما كان الأمر ، فقد عادت مرعش تتبع كونتيه الرها وحاكمها جوسلين دى كورتناى ، وفي سبتمبر ١١٢٢م / رجب ٥١٦هـ وقع جوسلين

Fulcher of Charles, op. cit., PP. 227 - 230; William of Tyre, op. cit., Vol. 1, P. 529.

Mattieu d'Edesse, op. cit., pp. 116 - 117.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: المصدر السابق، جـ ١٠ ، ص ٥٠١ .

<sup>(</sup>٢) ابن القلانسي: المصدر السابق، ص ١٨٣.

Fulcher of Chartres, op. cit, p. 425; William of Tyre, op. cit., Vol. 1, p. 492.

Walter The Chancellor, Bella Antiochena, in R.H.C. H-Occ. Vol. V., P. 108.

أسيرا فى قبضة بلك غازى بن بهرام صاحب خرتبرت (١) ، لذلك اسند الملهة بلدوين الثانى إدارة الرها فى أبريل ١١٢٥ م صفر ١١٥ إلى جفرى الراهيب حاكم مرعش ، وظل جفرى يقوم بتلك المهمة ، وفى الغارات على القلبي الاسلامية القريبة من الرها (١) إلى أن نجح جوسلين فى الفرار من سجنه بقلهة حرتبرت ، بينا ظل الملك بلدوين الثانى بداخل القلعة إلى أن جاءت القولية الاسلامية بقيادة بلك بن بهرام ، وتمكنت من أسر بلدوين للمرة الثانية (آي)، وتم نقله إلى قلعة حران (١) .

كان على جوسلين العمل على فك أسر الملك الصليبي ، ولكن عندما عُلم أن المسلمين قد نقلوه إلى القلعة الحصينة حران ، أخذ في شن الغارات أُعلى المناطق القريبة من حلب ، وقام بأعمال السلب والنهب والتدمير (°) ، وشاركه

(۱) ابن القلانسي: المصدر السابق، ص ۲۰۸؛ إبن الأثير: المصدر السابق: حـ ۱۰، ص ۱۹۳۰؛ ابن العديم: المصدر السابق، حـ ۲، ص ۲۰۲، وأيضا.

Fulcher of Chartres, op. cit., p. 240;

Mattieu d'Edesse, op. cit., p. 131;

William of Tyre, op. cit., Vol. I, p. 540.

Higher of Chartres, op. cit., p. 237; Mattieu d'Edesse, op. cit., 131;

**(Y)** 

William of Tyre, op. cit., Vol. 1, p. 537.

(٣) تم أسر الملك بلدوين الثانى للمرة الأولى على يد بلك بن بهرام فى أواخر أبريل ١١٢٢ م / أولمتير صفر ١١٥ هـ، راجع: ابن القلانسي: المصدر السابق، ص ٢٠٩ ؛ ابن الأثير: المصدر السابق، ح ٢٠ ، ص ٢١٠ ؛ وأيضا: ج ١٠ ، ص ٢١٠ ؛ ابن العديم: المصدر السابق، ج ٢٠ ، ص ٢١٠ ، وأيضا: Fulcher of Chartres, op. cit., p. 246;

(٤) ابن القلانسي: المصدر السابق، ص ٢٠٩ سـ ٢١٠؛ ابن الأثير: المصدر السابق: جـ ٢، ص ٢١٣، وأيضا: (٢) من العديم: المصدر السابق: جـ ٢، ص ٢١٣، وأيضا: (٣) Fulcher of Chartres, op. cit., p. 248;
William of Tyre, op. cit., Vol. I, p. 543.

(٥) عن تلك الغارات راجع : ابن القلانسي : المصدر السابق ص ٢١١ ـــ ٢١٢ ؛ ابن العديم : المصدر السابق ، جـ ٢ ، ص ٢١٣ ـــ ٢١٦ ؛ وأيضا =

ق تلك الغارات نائيه جغرى ، ولقد دفعت تلك الغارات القوات الإسلامية بقيادة بلك بن بيرام للتصدى لجوسلين ونائبه ، وجرى الاشتباك الأول بين الجانيين بالقرب من مدينة عزاز (۱) في يناير ١١٢٤م / ذى القعدة ١١٥ هـ ، وانتهت المعركة بانتصار غير حاسم للصليبين ، فتجدد الاشتباك بينهما مرة النحرى في ألبريل ١٩٦٤م / صغر ١١٥هم وكان النصر في تلك المعركة لصالح اللسلمين ، ولما كانت المعركتان السابقتان لم تحسما النصر لأحد الفريقين ، فكان المقال الخاسم بينهما بالقرب من مدينة متبع في مايو / ربيع الأول من اللهام نفسه ، وفيه تمكنت قوات بلك بن بهرام من الحاق الهزيمة بالصليبين ، وفتلت الكثير من فرسان الفرنج ، كان من بينهم جغرى حاكم مرعش (۱) .

بمقتل حاكم مرعش عام ١١٢٤ م / ٥١٨ هـ ، عادت إدارة المدينة إلى جوسلين دى كورتناى حاكم الرها وتل باشر ، وظلت مرعش تحت إدارته حى توقى فى عام ١١٢٦م / ٥٢٦ هـ ، وخلقه ابنه الصغير جوسلين الثانى (٣٠ ، فى وقت بدأت فيه اليقظة العربية الاسلامية ـ التى كان من بين روادها الأول مودور واقبنقر ـ تعوى وتنمو على يد عماد المدين زنكى حاكم اللوصلي وحلب .

بعد أن تولى جوسلين الثانى حاكم امارة الرها عام ١١٢١/ ٢٥هـ، قام يعد أن تولى جوسلين الثانى حاكم امارة الرها عام ١١٢١ / ٢٥هـ، بالمعرين يعين أحد قادة الفرسان ــ اللين عملوا في حدمة أبيه ــ ويه على بالمعرين المعروب الفرسان ــ اللين عملوا في حدمة أبيه ــ ويه على بالمعروب المعروب الم

William of Fyre, re- cit., Vol. 1, p. 542.

(17)

William of Tyre, op. cit., Vol. II, p. 16.

 <sup>(</sup>i) عواز : بلنة تقع ق شمال حلب ، طبية المواد ، علية الماد ، صحيحة التربة ، واجع : البقدادى : المسادر النابق ، ج ١٠ م ص ٩٣٧ .

<sup>. (</sup>۱۱) عن ظلت النّطارك وانجع: ابن القلانس: اللصدر السابق ، ص ۲۱۲ ؛ إين الأثير: المصدر السابق ، جو ۲۱ م م ۲۱۳ سـ ۲۱۰ ، وأيضا : جد ۱۰ م م ۲۱۳ سـ ۲۱۰ ، وأيضا : Fulther of Chartes, op. cit., p. 24%:

Micheal the Syrican, up. cit., Vol. III, p. 232; William of Tyre, up. cit., Vol. II, pp. 52 - 53.

حاكم على مرعش وكسيسوم ('' في وقت فيسه كفسة المسيزان في الصراع الصليبي الإسلامي تميل لصالح المسلمين ، وصار هدف الصليبين على حد قول المؤرخ ابن الأثير: « حفظ ما بأيديهم بعد أن كانوا قد طمعوا في ملك الجميع » (٢) ، وقد انعكس هذا التغير على إمارة الرها ، إذ بدأت تواجه الضربات من قبل المسلمين والأرمن . ففي عام ١١٣٥/ ٢٩٥هـ قام الأمير الأرميني ليو الأول Leo I بالتحالف مع أمير الدانشمند مجمد الثاني ابن غازي ، وهاجم قلعة سرفنتيكار (٣) ، الخاضعة لنفوذ بلدوين حاكم مرعشٌ وكيسوم ، ونجح ليو في الاستيلاء على القلعة دون أن يتحرك بلدوين للدفاع عنها (١) ، وفي عام ١١٣٦م / ٣٠٠ هـ قام الأفشين التركي ــ قائد سيف الدين سوار نائب عماد الدين زنكي في حلب \_ بشن الغارات على المناطق القريبة من مرعش وكيسوم ، وعجز بلدوين عن مدافعته (°) ، ولم يكتف حاكم مرعش وكيسوم بأنه عجز عن حماية المناطق الخاضعة له ، وانما أقحم نفسه في الخلف الذي قام بين ريموند الثاني أمير أنطاكية ( ١١٣٦ ــ ١١٤٩م / ٥٣٠ ــ ٤٤٥ هـ) وبين ليو الأرميني ، إذ شارك أمير أنطاكية في حملته عام ١١٣٦ م / ٥٣٠هـ ضد ليو الأرميني ، ولكن إنتهت تلك الحملة بنجاح ليو في التصدي لها وتحقيق الانتصار عليها بفضل مؤازرة إبن أخته جوسلين الثاني الذي ناشد الطرفين إلى نبذ الحروب ، وعقد المفاوضات ، فوافق ليو على أن يجتمع ببلدوين حاكم مرعش ، ولكن الأخير غدر بالأمير الأرميني ، وقبض عليه ، وأرسله أسيرا إلى Micheal the Syriean, op. cit., Vol. III, pp. 230 - 121: (1) William of Tyre, op. cit., Vol. 11, p. 158.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : المصدر السابق ، جـ ١٠ ، ص ٦٦٣ .

 <sup>(</sup>۳) سرفنتيكار: قلعة حصينة في بلاد الأرمن، تقع بالقرب من البر الجنول لنهر جيحان، وعلى بعد
 أربعة أميال من تل حمدان، راجع: القلقشندى: صبح الأعشى في صناعة الانشاء، ١٤ ج،
 القاهرة ١٩١٣ ـــ ١٩١٣ م، جـ ٤، ص ١٣٤.

Micheal the Syriean, op. cit., Vol. III, pp. 231 - 233.

<sup>(</sup>٥) ابن القلانسي: المصلر السابق ، ص ٢٥٥ ، ابن العديم : المصدر السابق ، جـ ٢ ، ص ٢٦١ – .

Micheal the Syriean, op. cit., Vol. III. p. 244.

أنطاكية (۱). والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا سمح جوسلين الثاني لنائبه في حكم مرعش وكيسوم أن ينتهج سياسة مخالفة لميوله، ويعادى خاله الأمير الأرميني ؟ وعند الاجابة على هذا التساؤل يجب أن نوضح أن جوسلين الثاني كان يتولى امارة الرها باعتباره نائبا عن الملك الصليبي فولك Fulk الثاني كان يتولى امارة الرها باعتباره نائبا عن الملك الصليبي فولك الحملة ( ١١٣١ - ١١٤٤ م / ٢٦ ٥ - ٥٣٩ هـ) الذي كان راضيا عن تلك الحملة الموجهة ضد ليو الأرميني ، ولم يكن بوسع جوسلين الثاني أن يخالف رغبات الملك الصليبي (۱).

على أية حال ، نتيجة لغدر بلدوين حاكم مرعش بالأمير الأرميني قام الأمير محمد الثانى بن غازى بشن الغارات على المناطق المحيطة بمرعش وكيسوم ، وعاث فيها فساداً وتدميراً (٢) .

بدأ الصليبيون يشعرون بخطورة الهجمات الاسلامية على الممالك اللاتينية ومحاولات عماد الدين زنكى توحيد الجبهة الاسلامية ، وفى الوقت نفسه يشعرون بخطورة محاولات الامبراطور البيزنطى حنا كومنين John Comnenus يشعرون بخطورة محاولات الامبراطور البيزنطى حنا كومنين الصليبين . لذا استقر رأيهم على نبذ الخلف مع الإمبراطورية البيزنطية وارضاء الامبراطور البيزنطى حموقتا حوالاتفاق على التعاون معا ضد المسلمين . فتوجه الأمير ريموند إلى معسكر الإمبراطور البيزنطى أمام أنطاكية ، وبذل له يمين الطاعة والولاء ، واتفقا على تنسيق التعاون ضد المسلمين ، فاكتفى الامبراطور حنا برفع العلم البيزنطى على قلعة أنطاكية (أ) وتوجه إلى قيلقية في سبتمبر ١١٣٧م/

Gregory the Priest, Continuation of Matthew of Edessa's Chronicle, in R.H.C. - Doc. (1) Arm., Vol. 1, p. 152.

Gregory the Priest, op. cit., p. 152.

<sup>(</sup>٤) ابن القلانسي: المصدر السابق، ص ٢٥٨، ابن الأثير: المصدر السابق، جـ ١١، ص٥١ صـ٥٦. ابن العديم : المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٦٢ ــ وأيضا : =

ذى الحجة ٥٣١ هـ حيث قدم إليه بلدوين حاكم مرعش وكيسوم ، وبذل له يمين الولاء والتبعية ، والتمس الحماية منه ضد هجمات المسلمين

بدأ الحلفاء الصليبين والبيزنطيين في مهاجمة المدن الاسلامية في شمال الشام، وقد شارك حاكم مرعش وكيسوم القوات البيزنطية في الاستيلاء على مدينة البلاط (٢) في يوم الخميس الحادي من أبريل ١١٣٨م/ الثامن عشر من رجب ٥٣٢هم، كما شارك بلدوين الحلفاء في الاستيلاء على مدينة بزاعه (٢)، والأثارب (١)، ومعرة النعمان (٥)، وكفر طالب (١)، وأيضا في حصار مدينة شيزر (٧)، وأمام مناعة شيزر من جهة وما قام به عماد الدين زنكي من Micheal The Syri an, op. cit., Vol. III, p. 245;

Gregory the Priest, op. cit., p. 153;

Cinsamus, J., Epitom Historiarum, in Corupus Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonn, 1636, pp. 18 - 19;

Nicetas Cohniates, Historia, in Corupus Scriptorum Historise Byzantinac, Bonn, 1835, pp. 37 - 38;

William of Tyre, op. cit., Vol. 11, p. 93.

- Micheal the Syri:an, op. cit. vol. III, p. 245; Gregory the Priest, op. cit. p. 153. (1)
- (۲) البلاط: مدينة في شمال الشام تقع بين مدينتي مرعش وأنطاكية ، راجع البغدادي: المصدر السابق.
   جـ ١ ، ص ٢١٥ .
  - (٣) بزاعه: بلدة من أعمال حلب فى وادى بطنان ، تقع بين منبج وحلب ، وفيها عيون جارية: راجع ياقوت الحموى : المصدر السابق ، جم ٢ ، ص ١٦٢ ؟ البغدادى : المصدر السابق ، جم ١ ،
     ص ١٩٢ .
  - (٤) الأثارب: قلعة في شمال الشام ، تقع بالقرب من مدينة حلب ، وعلى بعد ثلاثة فراسخ منها .
     راجع: البغذادى : المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ٢٤ .
  - (٥) معرة النعمان : مدينة كبيرة تنسب إلى النعمان بن بشير الصحابى ، تقع بين حلب وحماة . راجع : البغدادى : المصدر النمايق ، جد ٣ ، ص ١٢٨٨ .
  - (٦) كفر طاب : بلدة في شمال الشام ، تقع بين معرة النعمان وحلب . راجع : البغدادى : المصدر السابق ، جـ ٣ ، ص ١١٧٠ .
  - (٧) عن هذا الهجوم راجع: ابن القلانسي : المصدر السابق، ص ٢٦٥ ــ ٢٦٦ ؛ أسامة بن منقذ: المصدر السابق: ص ٥٦، ٥٦ ــ ٥٥ . المصدر السابق، جد ١١، ص ٥٦، ٥٦ ــ ٥٥ ابن العديم: المصدر السابق، جد ٢، ص ٦٢٨ ــ ٦٢٩ ؛ أيضا: =

ترهيب الحلفاء ، والتفرقة والنفور بين البيزنطيين وبين الصليبيين (۱) من جهة أخرى ، نتيجة لكل ذلك تقاعس جوسلين الثانى حاكم الرها ، ونائبه بلدوين حاكم مرعش عن مشاركة الإمبراطور البيزنطى في الهجوم على شيزر (۱) ، مما كان له أثر كبير في تفكك الحلف الصليبي البيزنطى من جهة ، وتقوية الجبهة الاسلامية من جهة أخرى ، وتوجيه المسلمين لمزيد من الضربات للصليبيين من جهة ثائثة .

بدأت الوحدة الاسلامية تؤتى أكلها ، ونجح عماد الدين زنكى من استرداد الرها فى جمادى الآخرة ٥٣٩ هـ / ديسمبر ١١٤٤ م ، وبذلك كانت الرها (٢) أولى الامارات الصليبية التى استعادها المسلمون ، وفى الوقت نفسه كانت أولى الامارات اللاتينية التى أقامها الصليبيون فى منطقة الشرق الأدنى .

أخذ جوسلين الثانى ونائبه بلدوين يتحينان الفرصة المناسبة لاستعادة الرها ، وقد جاءهما ما ينتظران بعد مقتل عماد الدين زنكى في ربيع الآخر ٥٤١ هـ /

William of Tyre, op. cit., Vol. II, pp. 93 - 94;

Micheal the Syriean, op. cit., Vol. III, p. 245;

Cinnamus, op. cit., pp. 18 - 20;

Nicetas: op. cit., pp. 37 - 40.

(١)؛ ابن الأثير : المصدر السابق ، جـ ١١ ، ص ٥٧ ـــ ٥٨ .

(1)

William of Tyre, op. cit., Vol. II, p. 95.

(٣). لمزيد من التفاصيل عن فتح الرها . راجع : ابن القلانسي لللصدر السابق ، ص ٢٧٩ ـــ ٢٨٠ ؛ ابن الأثير : المصدر السابق ، جـ ٢ ، ابن الأثير : المصدر السابق ، جـ ٢ ، ابن العديم : المصدر السابق ، جـ ٢ ، ٢٧٨ ـــ ٢٧٩ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ، ٣ ج ، تحقيق د. جمال الدين الشيال ، القاهرة ١٩٥٣ ــ ١٩٦٠ ، جـ ١ ، ص ٩٣ ـــ ٩٤ ؛ وأيضا :

William of Tyre, op. cit., Vol. 11, pp. 140 - 143;

Micheal the Syrian, op. cit., Vol. III, pp. 259 - 263;

Odo of Deuil, De Progection Ludovice VII Orientem, New York, 1948, pp. 7 - 9; Roger of Wendover, The Flowers of History, 2 Vol., London 1888, Vol. 1, pp. 498 - 502. سبتمبر ١١٤٦ م (١) فشعرا بأن مسرح الأحداث قد خلا من تلك الشخصية الإسلامية التي جعلت الأخطار تحيط بهما من كل صوب ، ولم يكونا يعلمان أن عماد الدين قد خلف من يعده أبناء ، وعلى رأسهم نور الدبن محمود ، لايقلون كفاءة ومقدرة وحكمة عن أبيهم .

توجه جوسلين الثانى ومعه نائبه بلدوين بقواتهما إلى الرها فى أكتوبر ١١٤٦م / جمادى الآخرة ٤١٥ هـ، واتصلا بالأرمن داخل المدينة، فسهلوا لهما دخولها على حين غفلة من حاميتها السلجوقية القليلة، والتي كان عماد الدين قد تركها لحمايتها، فاعتصمت الحامية بقلعة الرها، وعجز كل من جوسلين وبلدوين عن الاستيلاء على القلعة، وما أن علم نور الدين محمود بأنباء دخول الصليبين الرها، حتى أسرع بقواته وحاصر الصليبين بداخلها، فشعر جوسلين ومعه نائبه بحرج الموقف، وصمما على اختراق الحصار والفرار من المدينة، ونجح جوسلين وبعض قواته فى الفرار بعد ما أصيب فى رقبته، بينا قتل بلدوين حاكم مرعش (٢):

لم يجن جوسلين الثانى من محاولته لاستعادة الرها سوى مزيد من الضعف لامارته المنهارة ، إذ فقد كثيرا من فرسانه ، وقتل حاكم مرعش لذلك قام بتعيين على المنهارة ، وقد نجح رينولد في أن صهره رينولد للهنينة ، وقد نجح رينولد في أن

<sup>(</sup>١) عن مقتل عماد الدين زنكى راجع: ابن القلانسى: المصدر السابق، ص ٢٨٤ ــ ٢٨٥ ؛ ابن الأثير: المصدر السابق، ج ٢، الأثير: المصدر السابق، ج ٢، المصدر السابق، ج ٢، ص ٢٨١ ــ ٢٨٠ .

<sup>(</sup>۲) ابن القلانسي: المصدر السابق: ص ۲۸۸، ابن الأثير: المصدر السابق، ج ۱۱، ص ۱۱۵، ابن العديم: المصدر السابق، ج ۱، ص ۲۹۰، ابن واصل: المصدر السابق، ج ۱، ص ۲۹۰، ابن واصل: المصدر السابق، ج ۱، ص ۱۱۵، وايضا:

William of Tyre, op. cit., Vol. II, pp. 157 - 161; Micheal The Syriean, op. cit., Vol. III, pp. 270 - 272.

يفرض نفوذه على الأرمن (۱ في كركر (۱) ، فجاء هذا التوسع بمثابة تهديد لنفوذ سلاجقة الروم في المنطقة ، وجلب مزيد من الأخطار لمدينة مرعش ، إذ ضاق السلطان مسعود بن قلج أرسلان (۱۱۰ ـ ، ٥٥ هـ / ١١٤٨ م مهاجمة ١١٥٥ م ) ، بتوسعات رينولد ، وقام في عام ٤٣٥هـ / ١١٤٨م بمهاجمة المناطق المحيطة بمرعش وأنزل بها الدمار (۱) ، ثم زحف في جمادي الأولى على المدينة واستولى عليها لفترة قصيرة ، عدم أن انسحب منها عندما علم بقدوم الملك الصليبي بلدوين الثالث وما لبث أن انسحب منها عندما علم بقدوم الملك الصليبي بلدوين الثالث لنجدتها (١) .

أخذت بقايا امارة الرها المنهارة ومن بينها مدينة مرعش تنتقل يوما بعد يوم من سيىء إلى أسوأ ـ وأخذت القوى الإسلامية من سلاجقة وأراتقة بالإضافة إلى قوات نور الدين تخمود ، أخذت توجه الضربات الواحدة تلو الأخرى لتلك الامارة المتداعية . فلم يكتف رينولد حاكم مرعش بتوسعاته التي جلبت على مدينته الخراب من قبل سلاجقة الروم ، إنما خرج بقواته لمساندة الأمير ريموند حاكم أنطاكية في مواجهة قوات نور الدين محمود التي بدأت في حصار ويموند حاكم أنطاكية في مواجهة قوات نور الدين محمود التي بدأت في حصار مقبعة أنب (٥) ، وجرت المعركة بينهما في صباح يوم ٢٩ يونيو ٢١١م/ ٢١ صفر ٤٤٥ هـ ، وانتهت بانتصبار حاسم للمسلمين ، وقتل الكثير من فرسان

William of Tyre, op. cit., Vol. 11, p 53;

Micheal the Syriean, op. cit., Vol. 111, pp. 209 - 210;

Gregory the Priest, op. cit., p. 162.

۲) كركر : حصن يقع فى قليقية بالقرب من مدينتي ملطية وأمد . راجع : البغدادى : المصدر
 السابق ، جـ ٣ ، ص ١١٥٨ .

Micheal the Syriean, op. cit., Vol. III, p. 210.

William of Tyre, op. cit., Vol. II, p. 200.

 <sup>(</sup>٥) أنب: حصن في شمال الشام من أعمال عزاز، ويقع بالقرب من حلب الجع: البغدادي:
 المصدر السابق، جد ١، ص ١٢٠.

الصليبيين كان من بينهم الأمير ريموند، ومعه رينولد حاكم مرعش وكركر (١).

أما الأراتقة فكان لهم هم الآخرين نصيبا من تلك الفريسة المعزقة ، إذ قام قره أرسلان الأرتقى ـ صاحب حصني كيفا وخرتبرت ـ بالاستيلاء على منطقة كركر عام ١١٤٩م/ ٤٤٥هـ ، فكان ذلك مدعاه لسرور المسيحيين اليعاقبة في المنطقة الذين فضلوا حكم قرة أرسلان عن حكم رينولد بما اتسم به من محاباه للامن واضطهاد لليعاقبة (١).

انتهت مرحلة الانهيار لامارة الرها اللاتينية بوقوع جوسلين الثانى أسيراً فى قبضة نور الدين محمود عام ١١٥٠م/ ٥٤٥هـ (٢)، واقتسام نور الدين ووالد زوجته السلطان مسعود بن قلج أرسلان بقايا تلك الامارة ، إذ أصبحت مرعش تابعة لسلاجقة الروم (٤).

ظلت مدينة مرعش سلاجقة الروم فى قونيه . وفى عهد قلج أرسلان ابن مسعود (٥٥١هـ / ١١٥٦هـ / ١١٨٨م) تعرضت مراعى الابل والماشية القريبة من المدينة عام ١١٦٠م/ ٥٥٥ هـ لهجوم من قبل رينو دى

William of Tyre, op. cit., Vol. II, pp. 196 - 198.

<sup>(</sup>۱) ابن القلانس: المصدر السابق، ص ٣٠٤ ـــ ٣٠٥؛ ابن الأثير: المصدر السابق، جـ ١١، ص ١٤٨ ـــ ٢٩٩ ، أبو شامة: الروضتين في ص ١٤٨ ـــ ٢٩٩ ، أبو شامة: الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، جزءان، القاهرة ١٢٨٧ ـــ ١٢٨٨ هـ، جـ ١، ص ٥٥؛ ابن واصل: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٢٠ ــ ١٢١١؛ وأيضا:

Gregory the Priest, op. cit., p. 162; Micheal the Syriean, op. cit., Vol. III, pp. 210 - 211.

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٣١٠؛ ابن الأثير : المصدر السابق ، جد ١١ ، ص ١٥٤ – ٢٥) ابن العديم : المصدر السابق ، جد ٢ ، ص ٣٠٢ ؛ وأيضا : William of Tyre, op. cit., Vol. II, p. 201.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : المصدر السابق ، جد ١١ ، ص ٣٩١ ؛ ابن العديم : المصدر السابق ، جد ٢ ، ص ٣٣٨ ، ابن واصل : المصدر السابق ، جد ١ ، ص ٢٢٨ .

شايتون Renaud de Chatillon حاكم أنطاكية آنذاك (١١٥٣ ـ ١١٠٠م/ Renaud de Chatillon حاكم أنطاكية آنذاك (١١٥٣ ـ ١١٠٠م) على مدر ٥٤٨ هـ) والمعروف في المصادر العربية باسم أرناط، إذ أستولى على الكثير من تلك القطعان وعاد إلى أنطاكية متجنبا مراجهة قرات نور الدين محمود (١).

وعندما ساءت العلاقات بين نور الدين وبين قلج أرسلان بن مسعود بسبب تقاعس الأحير عن مشاركة نور الدين في الجهاد ضد الصليبين والبيزنطيين، وبسبب اعتدائه على أملاك أمير الدانشمند ذي النون في ملطية، واستنجاد الأخير بنور الدين محمود، عندئذ، أرسل نور الدين إلى قلج أرسلان يطالبه برد ما أخذه من أملاك الدانشمند، ولما رفض الأخير ذلك، زحف نورالدين بقواته في عام ٥٦٨هـ / ١١٧٢م، فملك مرعش في ذي القعدة / أغسطس من العام نفسه، وأعاد كيسوم إلى آل الدانشمند (٢).

بامتلاك نور الدين لمرعش ، تنضم المدينة إلى الجبهة الإسلامية التى وحدها نور الدين ، وأكدها من بعده صلاح الدين مؤسس الدولة الأيوبية وكانت تلك الجبهة الموحدة هي الركيزة التي انطلقت منها الجيوش الاسلامية لتحقق النصر على الصليبيين في موقعة حطين عام ١١٧٧م/ ٥٨٣هـ، والتي أثمرت بعودة معظم المدن والقلاع الاسلامية إلى أصحابها .

أما عن دور المدينة في القرن الثالث عشر الميلادي / القرن السابع الهجرى فهو محدود ، إذ عادت المدينة إلى حكم سلاحقة الروم ، واتخذها السلطان عز الدين كيكاوس (٦٠٦ – ٦١٦ هـ/ ١٢١٠ – ١٢١٩) كقاعدة لشن الهجمات على الملك الأرميني ليو الثاني (١) Leo II (١) للهجمات بين السلاحقة والأرمن إلى William of Tyre, op. cit., Vol. II, pp. 283 - 284; (1)

<sup>. (</sup>٢) ابن الأثير : المصدر السابق ، جد ١١ ، ص ٣٩١ ؛ ابن العديم : المصدر السابق ، جـ ٢ ، م ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن واصل: المصدر السابق ، جـ ٣ ، ص ٢٣٤ ــ ٢٣٠ .

أن استعادها السلطان المملوكي الأشرف خليل (٦٨٩ ــ ٦٩٢ هـ/ ١٢٩٠ ــ أن استعادها السلطان المملوكي الأشرف خليل (٦٨٩ ــ ٦٩٢ هـ/ ١٢٩٠ ــ (١)

ويتضح من العرض السابق أن موقع مدينة مرعش من منطقة الثغور جعلها هدفا للاغارات البيزنطية منذ القرن السابع الميلادى / القرن الأول الهجرى حتى القرن العاشر الميلادى / القرن الرابع الهجرى ، وأن المدينة كانت محط عناية السلطات الاسلامية سواء أكانت أموية أم عباسية ، وعندما سيطر عليها البيزنطيون في القرن العاشر الميلادى / القرن الرابع الهجرى أصبحت المدينة مركزا لدولة أرمينية ناشئة ، سرعان ماتعرضت للتفكك والانقسام ، وتوارثها بعض قادة الأرمن ، الذين مهدوا الطريق للصليبين على مشارف الشام .

وبعدها سيطر الصليبيون على مرعش ، بدأ دور المدينة يتضح في الصراع الإسلامي الصليبي ، إذ أمدت القادة الصليبيين بالرجال ، وشارك حكامها في العديد من المعارك التي دارت رحاها في الشام . كا بسط حكامها نفوذهم على المناطق الأرمينية في كيسوم وكركر ، وشاركوا في الهجوم البيزنطي الصليبي على المدن الاسلامية ، واستمر هذا الدور قويا فعالا إلى أن بدأت اليقظة العربية الاسلامية ، وجاء توحيد الجبهة الاسلامية على يد عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود اللذين وجها العديد من الضربات للمدينة ، فبدأت في طريقها السريع نحو الضعف والانهيار إلى أن استردها نور الدين في عام ١١٧٢م/

والله ولي التوفيق ،،،

<sup>(</sup>١)؛ اين كثير : البداية والنهاية ، ١٤ ج ، بيروت ١٩٧٤ م ، جـ ١٣ ، ص ٣٣٢ .

الفصل الخامس

الحيل والخدع العسكرية الاسلامية منذ بداية الغزو الصليبي حتى وفاة نور الدين محمود ( ١٠٩٨ ـ ١٠٧٤م /٤٩٤ ـ ٥٦٩ هـ )

## بسم الله الرحمن الرحيم

عرفت البشرية الحروب منذ أقدم العصور ، وتعددت أسلحتها وأساليها واختلفت من عصر إلى آخر باختلاف الزمان والمكان والظروف . وشهدت الفترة التى قام فيها الصراع بين المسلمين و الصليبيين اساليب متعددة من الحيل والخدع العسكرية التى مارسها الجانبان على حد سواء . وقد اظهر المسلمون تفوقا واضحا على الصليبيين في اساليب الحرب والقتال ، الأمر الذي أكده كثير من الكتاب الغربيين الذين عاصروا هذا الصراع . وعنوان بحثنا هو « الحيل والخدع العسكرية الاسلامية منذ بداية الغزو الصليبي حتى وفاة نور الدين محمود ( ١٠٩٨ \_ ١٠٩٨ \_ ١٠٩٨ ) » .

تحدثنا فى البداية عن المقصود بالحيل والخدع العسكرية ، ثم بينا الفرق بينهما وأعقبنا ذلك بالاشارة الى أوجه استخدامات الحيل العسكرية ووسائلها مستشهدين ببعض الامثلة عن استخدامات المسلمين لها فى صراعهم مع الصليبيين أما عن الخدع العسكرية فقد تحدثنا عن أساليبها المختلفة ومنها خدعة الكمين ، وحددنا الشروط التي يجب مراعاتها لانجاح تلك الخدعة ، وبينا مدى نجاح المسلمين فى استخدامها ثم أشرنا إلى خدعة الارتداد الظاهري وأوردنا بعض الأمثلة التي توضح استخدام القوات الاسلامية لها طهد الصليبين ، وأعقبنا ذلك بالحديث عن خدعة الهجوم التمويهي وبينا أثر استخدام المسلمين لتلك الخدعة على بالحديث عن خدامة الهجوم التمويهي وبينا أثر استخدام المسلمين لتلك الخدعة على بالحديث عن خدام المسلمين للظاهرات الطبيعية في اعمال الخدع العسكرية . وفي الحتام ، ادعو المولى القدير أن أكون قد وفقت بها فيه صالح أمتنا الاسلامية ، والله ولى التوفيق .

د . ابراهيم خميس ابراهيم

لايب أن الحيل والخدع العسكرية تعد من تدايير الحرب فى أى زمان ومكان وتؤثر على مجرياتها . وقبل أن نبين أهميتها فى الصراع الاسلامى الصليبي لابد من أن نقوم بتعريف كل من الحيل والخدع العسكرية الإسلامية ، ونوضح الفرق بينهما .

لم تشر قواميس اللغة العربية الى تعريف كل من الحيل والخدع العسكرية ، بينا يوضح الأنصارى أن الحيلة هي التي تمكن القائد العسكرى من « الحصول على الظفر ، مع سلامة النفس وحفظ الجند والراحة من التعب »(1) . وعلى هذا فان الحيلة العسكرية هي التي تحقق النصر على الأعداء دون الاشتباك معهم في معارك وذلك أن القائد العسكرى في أية معركة لا يحقق النصر دون خسائر ، ودون أن يتعرض جنده للا خطار في القتل والجراح(1) ، وبالحيلة أو المكيدة يجنب جنده تلك المخاطر ، أو بأقل قدر من الخسائر البشرية والمادية .

أما عن الغرض من إستخدام الحيل العسكرية فيتمثل فى تفريق شمل الخصوم ، وايقاع الخلف بينهم ووثوب بعضهم ببعض (٢) ، وابعاد خطرهم (٤) ، وإمتلاك قلاعهم ومدنهم (٥) .

وبالنسبة لتعريف الخدعة العسكرية يتضح من المصادر العربية وغير العربية (1) أنها تمثل الوسيلة التي عن طريقها يغرى القائد العسكري قوات أعدائه الى التوجه الى أماكن يتم فيها هزيتهم . وبذلك تتفق الحيلة العسكرية مع الخدعة في الغاية وهي تحقيق النصر ويختلفان في الوسيلة ، فالاولى تجنب الاخطار ، والثانية تؤدى الى الظفر مع وقوع بعض الخسائر .

<sup>(</sup>١) الأنصارى: تفريج الكروب في تدبير الحروب، القاهرة ١٩٦٤م، ص ٧٧.

۲۱) المرئمی: مختصر سیاسة الحروب ، القاهرة ۱۹۲۱م ، ص ۲۱ .

<sup>(</sup>٣) الانصارى: المصدر السابق، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ، ١٣ج ، بيروت ١٩٧٩م ، ج ١١ ، ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن واصل : مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ٣ج ، تحقيق د. جمال الدين الشيال ، القاهرة ، ١٩٥٠ -- ١٩٦٠ ، ج١ ، ص ١٢٦ .

عن تلك المصادر انظر الصفحات التالية .

والتساؤلات التى تطرح نفسها هنا هى: متى يلجأ القائد الى الحيلة ؟ ، والى وسائلها ؟ ، والى أى مدى طبقها القادة المسلمون اثناء صراعهم مع الصليبيين ؟ . وبالنسبة للاجابة عن التساؤل الأول نوضح: أن من بين الصفات التى يجب أن تتوافر فى القادة العسكريين ، حسن البصيرة فى اختيار المواضع المناسبة لاستخدام الحيل والمكايدة ، وبلوغ القصد بأدنى الحيل ، وان لايعمل على النوال اذا وجد للحيلة سبيلالا ، ويلجأ القائد إلى إستخدام الحيل العسكرية فى الاحوال الاتية :

أولا : اذا كان جيشه أقل عدادا وعدة من جيش اعدائه . فقى هذه الحالة يجب على القائد أن يلجأ الى الحيلة ولا يتعجل فى لقاء أعدائه ، ولايتعرض لهم إن أعرضوا عن القتال ، حتى لايكون كمن « أثار الحية من جحرها(٢) فعرض نفسه للضرر .

ثانيا: الظفر بأسر أحد قادة الاعداء، ويتمثل هذا الجانب في استخدام نور الدين محمود الحيلة في القبض على جو سلين الثاني Joscelin 11 حاكم الرها الصليبي سابقا، وتل باشرانذاك ( ١١٣١ ــ ١١٥٩/٥٦٩ ــ ٥٥٥هـ) بعد ما رأى أن استخدام القوة العسكرية لاتجدى نفعا معد(٢).

ثالثا: فتح المدن التي يصعب أخذها بالقهر. ويتضح ذلك في أخذ نور الدين محمود مدينة دمشق بالحيلة عام ٥٤٩هـ/ ١١٥٤م بعد أن فشلت المحاولات العسكرية في فتحها(٤)أ.

<sup>(</sup>١) الحرثمي: المصدر السابق، صده، ١٧، ١٩ ــ ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) الأنصارى: المصدر السابق، صد ٤٩.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: المصدر السابق، جد ١١، ص ١٥٤، وايضا:

Willam of Tyre Ahistory of Deeds done Beyond the sea, 2 Vol., New York, 1943 Vol, 11, P. 201

<sup>(</sup>٤) ابن العديم: زبدة الحلب في تاريخ حلب ، ٣ج ، تحقيق سامي الدهان ، دمشق ١٩٥١ ، جـ ٢ ، ص عـ ٢٠٤ .

وبالنسبة الى الوسائل التى تؤدى الى نجاح الحيلة فتتمثل فى ترفيق القائد فى استالة قلوب بعض الاعداءبأن يعدهم بكل جميل، ويتحفهم بالهدايا ويطمع آمالهم فى بلوغ كل مقصود، وان يعفو عنهم ويصفح عن جرائمهم ان مالرا اليه ويبلال الامان لكل من سأله منهم، ويدعوهم الى الوثوب على رؤسائهم إن أمكنهم، أو يعتزلوهم ويخرجوا عليهم، وايضا فى أن يكتب الى قادة خصومه كتبا كأنها جراب عن كتب وصلت اليه من بعض أعوانهم، ويلقيها فى المواقع التى يتوقع أن يعاروا عليها فيؤدى ذلك الى افتراق كلمتهم، وتشتيت جماعتهم، وتتغير واطر بعضهم من بعض عما يجعلهم يقتل بعضهم بعضا(ا)

أما عن اجابة التساؤل الانعير ، فيجب الاشارة أولا الى أن الحيلة والخدعة ف الحرب امران لاغبار عليهما ، وذلك بما ورد في الصحيحين عن الى هريرة وجابر ابن عبد الله الانصارى \_ رضى الله عنهما \_ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الحرب خدعة » .

استخدم القادة المسلمون الحيل العسكرية المختلفة في حروبهم مع الصليبين ففي عام ١١٠٠م/٤٩هـ حاول الامير النورماني بوهمند الأول Bohemond 1 حاكم أنطاكية (١٠٩٨ — ٤٩١م/٩٤ — ٧٩هـ) الاستيلاء على مدينة جبلة ٢٠٠٠ فأرسل إليها حملة تعرض فيها معظم افرادها للقتل أو الأسر، بسبب أعمال الحيلة. ذلك عندما رأى حاكم المدينة أبو محمد عبد الله بن منصور المعروف بأبن صليحة اصرار الصليبين على الاستيلاء على مدينته، جعل بعض المسيحيين الوطنيين في جبلة يراسلون الصنليبين، ويهونوا عليهم سهولة الاستيلاء عليها عن طريق مساعدتهم في النفاذ الى داخلها عبر أحد أبراجها ليلا. لذا أرسل بوهمند تلك الحملة، فتوجهت الى البرج المذكور في الرسالة، وتسلقه ورجاله باكما صعد منهم نفر قبض الليل بينها كان في انتظارهم ابو صليحة ورجاله ، كلما صعد منهم نفر قبض الليل بينها كان في انتظارهم ابو صليحة ورجاله ، كلما صعد منهم نفر قبض

<sup>(</sup>۱) الأنصاري: المصدر السابق، ص ۲۸ -- ۲۹ -

<sup>(</sup>٢) جيلة : مدينة بالشام ، تطل على الساحل ، وهي من اعمال اللاذقية ، وتقع بالقرب من مدينة حلب . واجع : البغدادي : المصدر السابق ، جد ١ ، ص ٣١٢

عليهم وقتلهم وفي الصباح رمى رؤوس القتلى فرحل من تبقى منهم (١). وهكذا مارس بعض القادة المسلمين أعمال الحيلة مع الصليبيين بعد مجيئهم الى الشرق الأدنى الاسلامي بزمن قصير ، وأنزلوا الخسائر بهم ، وأثبتوا لهم أنهم أمام عقلية عسكرية فذة .

استمر المسلمون في استخدام أعمال الحيلة في حروبهم مع الصليبيين ابان الفترة الزمنية موضوع البحث. ففي عام ٤٩٧هـ / ١١٠٤م قام معين الدولة سكمان الأرتقى حاكم مارين وديار بكر ــ بعد أن انتصر على الصليبيين في العام نفسه(١) ، قام باستخدام الحيلة ، اذ جرد أسرى الفرنج الذين وقعوا في قبضته من ملابسهم ، وألبسها عسكره ، وأركبهم خيل الفرنج ، وقلدهم أسلحتهم ، وتوجه الى الحصون الصليبية المجاورة لمنطقة شيحان(٢) ، وخرج اليه المدافعون عنها من الصليبيين ظنا منهم أن أصنحابهم قد انتصروا ، فقبض عليهم ، وقتلهم ، وأخذ الحصون منهم<sup>(1)</sup>.

كما استخدم المسلمون الحيلة لاحداث الفرقة والتنافر بين الصليبيين والبيزنطيين فعندما بدأت اليقظة العربية الاسلامية التي كان من بين روادها الأوائل مودود واقسنقر البرسقى ، تقوى وتشتد على يد عماد الدين زنكى حاكم الموصل وحلب ، رأى الصليبيون ضرورة تصفية الخلاف مع البيزنطيين ، والتحالف معهم ضد المسلمين . وعندما بدأت القوتان المتحالفتان في مهاجمة بعض المدن الاسلامية في شمال الشام(٥) عام ١١٣٨م/٥٣٢هـ لجأ عماد الدين الى الحيلة ،

ابن الأثير: المصدر السابق، جـ١٠، ص ٣١٠ ــ ٣١١، وايضا:

Albert d'Aix, historia hierosolymi tona, in R.H.C.- H Occ. vol, PP. 582-583.

- عن أحداث تلك المعركة ، وما قام به المسلمون من خدع عسكرية ، انظر الصفحات التالية . (٢)
- شيحان : منطقة تشرف على الجبال التي تحيط بمدينة بيت المقدس . راجع : البغدادي : مراصد (4) الاطلاع على أسماء الامكنة والبقاع ، ٣ج ، القاهرة ١٩٥٤م جــ ، ص ٨٢٤ .
  - ابن الأثير: المصدر السابق، جـ ١٠ ، ص ٣٧٥ . (£)
- ر عن هذا التحالف ، والهجوم على المدن الاسلامية راجع : ابن القلانس : ذيل تاريخ دمشق بيروت ١٩٠٨م ، ص ٢٦٤ ــــ ٢٦٥ ، أسامة بن منقذ : الاعتبار ، تحقيق فيليب حتى ، برنستون ، الولايات المتحدة الأمريكية ، ١٩٣٠ ، صــ١١٣ ، ابن الأثير ، المصدر السابق ، جـ١١ ، ص ٥٦ ــ ٥٧ ، وايضا:

فكان يرسل الى الامبراطور البيزنطى حناكومنين John commenus (١١٨٠ – ١١٨٨ مراطور البيزنطى حناكومنين خاتفون منه ، وأنه لو فارق مكانه لتخلوا عنه ، ويرسل الى الصليبيين بخوفهم من الامبراطور البيزنطى ، ويقول لهم انه لو ملك حصنا واحد ملك بلادكم جميعا(١) ، وقد نفعت الحيلة وآتت أكلها ، اذ بدأ كل من المتحالفين بظن نبوءا في نوايا الآخر ، مما أدى الى فشل التحالف ، ورحيل الامبراطور البيزنطى عائدا الى القسطنطينية(١).

أما عن نور الدين محمود فكان يكثر من أعمال الحيلة في صراعه مع الصليبين ، فعندما رأى أنه كلما سير بعض قواته لفتح ماتبقى من امارة الرها ، استعان حاكمها السابق جوسلين الثانى ببنى جلدتة من الصيلبيين ، واحتمى بقلاعه الحصينة ، وأنه أساء لنور الدين عند والد زوجته (٢) الكل ذلك مال نور الدين الى أعمال الحيلة فاستحضر جماعة من امراء التركان ، ورغبهم كى يقوموا يرصد تحركات الامير الصليبي (١) ، والقبض عليه (٥) ، واحضاره قتيلا أو أسيرا ،

**(T)** 

<sup>₩</sup> William of Tyre. op. cit., vol. 11, pp. 93-94 Micheal le Syrian chzonique de Michael le Syrian,

Patriarche Jacobite d'Antioche (1166-1199), 3 vols.

Paris, 1905, vol, 111, p.245; Cinnamus, J. Eptiome historiarum, in Corpus seriptorum historiae Byzantinae. Bonn, 1836, PP. 18-20; Nicetas choniates, historiarum in corpus soriptorum historiae Byzantinae. Bonn, 1835, PP. 37-40

<sup>. (</sup>١) ِ ابن الاثير : المصدر السابق ، جـ١١ ، ص ٥٨ .

William of Tyre, op., cit. vol, 11. PP 96-99; cinnamus, op. cit., PP, 23 - 24

<sup>(</sup>٣) كان جوسلين الثانى قد نجح بفضل مؤازرة اخوانه الصليبيين فى تحقيق النصر على نور الدين محمود عام ١٥٥٠م/١٥٥هـ ، ووقع فى يد جوسلين أمير سلاح دار نور الدين أسيرا ، كما استول على سلاح نور الدين ، فسير جوسلين كل هذا الى الملك مسعود بن قلج أرسلان صاحب قونيه وقال له :

هذا سلاح زوج ابتتك وسيأتيك بعده ما هو اعظم . ابن الأثير : المصدر السابق ، جد١١ ، ص

William of Tyre, op, cit., vol., 11 p. 201.

 <sup>(</sup>٤) ابن العديم: المصدر السابق ، جـ٢ ، ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير ; نفس الموضع .

فكمن له التركان حتى خرج ذات يوم متصيد (۱) ، فلحقت به طائفة منهم ، وظفروا به أسيرا(۱) وتمكن ابن الداية ـ نائب نور الدين في حلب ـ بمن إحضاره الى سيده (۱) ، فظل سجينا في حلب تسع سنوات ، حتى مات في عام ١١٥٩م/٥٥هـ (١)

ولما كانت مدينة دمشق تمثل الصخرة التي تحطمت عليها محاولات نور الدين أبق لاستكمال توحيد الجبهة الاسلامية المتحدة ، بسبب ميل حاكمها مجير الدين أبق الى الصليبيين ، وتحالفه معهم (٥) ، واستنجاده بهم (١) كلما تقدمت اليها القوات الاسلامية لضمها الى الجبهة الاسلامية ، لذلك لجأ نور الدين الى أعمال الحيلة فراسل مجير الدين واستاله وأتحفه بالهدايا ، وأظهر له المودة حتى وثق به ، ثم صار يكاتبه في بعض الأوقات ويقول له : « ان فلانا \_ ويذكر بعض الأمراء الذين في خدمة مجير الدين \_ قد كاتبنى في تسليم دمشق و(١) وبتلك الحيلة نجح نور الدين في بذر بذور الفرقة بين مجير الدين وبين أمرائه ، إذ انقلب عليهم ، فتارة يجرد أحدهم من اقطاعه ، وتارة يقضى على البعض الآخر ، وظل الأمر على هذا الحال الى أن خلت دمشق من معظم الأمراء ، وعندئذ قدم على مجير الدين أحد الأمراء ويسمى عطاء بن حافظ السلمى ، كان نور الدين يعلم مدى قوته ، وأنه لن يتمكن من دخول دمشق في وجود هذا الرجل ، فذكره من بين الأمراء الذين كاتبوه ، فقبض عليه مجير الدين ، وأراد قتله ، فقال له عطاء بن حافظ : أن الحيلة كاتبوه ، فقبض عليه مجير الدين ، وأراد قتله ، فقال له عطاء بن حافظ : أن الحيلة كاتبوه ، فقبض عليه مجير الدين ، وأراد قتله ، فقال له عطاء بن حافظ : أن الحيلة كاتبوه ، فقبض عليه مجير الدين ، وأراد قتله ، فقال له عطاء بن حافظ : أن الحيلة كاتبوه ، فقبض عليه عجير الدين ، وأراد قتله ، فقال له عطاء بن حافظ : أن الحيلة كاتبوه ، فقبض عليه عجير الدين ، وأراد قتله ، فقال له عطاء بن حافظ : أن الحيلة كاتبوه ، فقبض عليه عبر الدين ، وأراد قتله ، فقال له عطاء بن حافظ : أن الحيلة كاتبور الدين يعلم مدى الدين ، وأراد قتله ، فقال له على حافظ : أن الحيلة كاتبور الدين يعلم مدى الدين ، وأراد قتله ، فقال له عله على حافظ : أن الحيلة كاتبور الدين على حافظ : أن الحين ، وأراد قتله ، فقال له على حافظ : أن الحياء كاتبور الدين على على على الدين ، وأراد قتله ، فقال المحدد كاتبور الدين ، وأراد قتله ، وأنه المحدد كاتبور الدين ، وأراد قتله ، وأراد كاتبور الدين الدين ، وأراد والدين الدين ، وأراد قتله ، وأراد قتله ، وأراد قتله ، وأر

Gregory the Priest, continuation of Matthew of Edessais chroniche, in R.H.C

(1)

Doc. Arm., Vol. 1; PP, 161 - 162

<sup>(</sup>٢) ابن القلانسي: المصدر السابق، ص ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: المصدر السابق، ص ١٥٥.

Michael the Syrian, op. cit, vol. 111, p. 295.

<sup>(</sup>٥) ابن واصل: المصدر السابق، جـ١، ص ١٣٦.

 <sup>(</sup>٦) ابن الأثير: المصدر السابق، جدا، ٠٠٠ ، وايضا:

William of Tyre, op, cit, vol.11,p.149

 <sup>(</sup>٧) ابن العديم: المصدر السابق جـ٢، ص ٣٠٤.

قد تمت عليك فلا تقتلني فانه سيظهر لك ماأقول فلم يصغ الى قوله وقتله (١٠). وبهذا تكون الخطوة الاولى من حيلة نور الدين قد نجحت ، وجعلت مجير الدين بتخلص من غالبية أمرائه داخل المدينة . أما الخطوة الثانية فقد جاءت عندما استغل نور الدين سخط العامة ورجال الحامية وتذمرهم ضد مجير الدين بسبب ميله للصليبيين ، وبسبب الضائقة الاقتصادية التي كانت تعانى منها المدينة وقتذاك (١) . فراسلهم نور الدين واستالهم ، فمالوا اليه ، ووعدوه بالمساعدة وتسليم المدينة اليه (٢) ، لما اشتهر به من العدل والديانة والاحسان (١) ، وبذلك ضمن نور الدين المساعدة من جانب سكان المدينة في حالة اقتحامها . وأخيرا جاءت الخطوة الثالثة والاخيرة من مراحل الحيلة عندما أرسل نور الدين قائدة أسد الدين شيركوه من قبله الى مجير الدين ، ولكن الاحير رأى الجيش في صحبة المبعوث ، فلم يسمح له بدخول المدينة ، ولم يستقبله (°) ، فاعتبر نور الدين في ذلك اهانة لمبعوثه ، وبدأ في الاستعداد لاقتحام المدينة . وفي صفر ٥٤٩هـ/أبريل ١١٥٤م هاجمت قوات نور الدين أسوار دمشق(٦)، وفي الوقت نفسه ثار العامة الذين راسلهم نور الدين في داخل المدينة (٧). ويوضح كل من ابن القلانسي وأبو شامة أَنْ أَجِير الدين لم يكن مكروها من أهالي دمشق من المسلمين فحسب ، انما أيضا من غير المسلمين ، اذ يشيران الى أن امرأة يهودية قد ألقت بالحبل من فوق سور المدينة فتسلق عليه بعض جند نور الدين ، واعتلوا السور ، بينها أسرع نفر آخر من أهالي المدينة بتحطيم أغلاق ابواب السور وفتحها لدخول بقية العسكر(١). أما مجير الدين فعندما شعر بأن زمام الأمور قد بدأ يفلت من بين يديه ، استنجد

- (٢) إبن القلانسي المصدر السابق، ص ٣٢٥.
- (٣) ابن الأثير: المصدر السابق، جـ١١، ص ١٩٨.
- (1) ابن العديم: المصدر السابق، جـ٢، ص ٢٠٥.
  - (٥) ابن القلانسي: المصدر السابق، ص ٣٢٧.
- ابن واصل: المصدر السابق، جـ١، ص ١٢٦ ١٢٧.
  - (٧) ابن الاثير: المصدر السابق، جـ١١، ص ١٩٨.
- (A) ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص ۱۲۷ ، ابو شامة : المصدر السابق ، جـ١ ص ٩٦ .

<sup>(</sup>١) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ، ٢ج في مجلد واحد ، القاهرة المراهـ ، ج١ ، ص ٩٥ .

بالصليبيين وبذل لهم الأموال ، ووعدهم بتسليم قلعة بعلبك (١) اليهم اذا هم ساعدوه لجعل نور الدين يرحل عنه ، فزحفوا لنجدته ، ولكنهم وصلوا بعد أن تسلم نور الدين دمشق ، فعادوا بخفى حنين (٢) .

لم تقتصر أعمال الحيلة لنور الدين عند هذا الحد، انما كان أيضا يخادع مليح ابن ليون الأرميني أمير قليقية ( ١١٧٠ – ١١٧٥م/٥٥٥ – ٥٥٨م) ويستميله حتى جعله في حدمته، وكان يقاتل به الصليبيين، وذلك لان بلاده كانت حصينة، ووعرة المسالك، وقلاعه منيعة، وليس للمسلمين اليها طريق أن فأقطعه نور الدين اقطاعات في المناطق الاسلامية ولما قيل له في معنى استخدامه واعطائه الاقطاع من بلاد الاسلام قال: أعتمد عليه في قتال الصليبيين، وأريح بذلك عسكري (أ). ولاريب أن نور الدين كان صائبا في هذا الاتجاه لأن الذي أهدى به ابن ليون مهما بلغت قيمته لايعادل تكلفة خروج القوات الى تلك المناطق وتحملها المشاق والعناء، ومايلحق بها من اضرار.

كما استخدم نور الدين الحيلة العسكرية لاجبار الصليبيين لفك الحصار ومحاربة قواته ، فعندما ضعفت الدولة الفاطمية ، وتطلع كل المسلمين وعلى رأسهم نور الدين محمود ، والصليبين وعلى رأسهم عمورى الاول Amury 1 ملك بين المقدس الصليبي ( ١١٦٣ ـــ ١١٧٤م ٪ ٥٥٨ ـــ ٥٦٩هـ ) الى مصر للسيطرة عليها ،

<sup>(</sup>۱) بعلبك: مدينة بالشام ، تقع بالقرب من مدينة دمشق ، على بعد مسيرة ثلاثة أيام منها وكانت مدينة حصينة على سقع جبل لبنان ، ويحيط بها سور عرضه عمشرون شيرا ، ، وأرضها خصية ، ويشق الماء وسطها . راجع : البغمادى : المصدر السابق ، ج ۱ ، ص ٢٠٨ ... ٢٠٨ ، البكرى : معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع ، ٢ج ، يروت ( بدون تاريخ ) جدا ، ص ٢٦٠ ، الحميرى؛ الروض المعطار في خبر الاقطار ، يروت ، ١٩٧٥ ، ص ١٠٩٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن العديم: المصدر السابق؛ جـ٢، صن ٣٥، وايضا: William of Tyre, op. cit., vol. 11, P. 204

<sup>(</sup>٣) أبو شامة : المصدر السابق ، جدا ، ص ٨ .

<sup>(1)</sup> ابن الأثير: المصدر البابق، جـ١١، ص ٣٨٧، وايضا:

William of Tyre, op. cft,. vol. 11. pp. 332 340.

بأساليب مختلفة ، وطرق متعددة ، وجنوا من وراء ذلك ثمارا عديدة وتنحصر تلك الأساليب فيما يلي :

أولا: الكمائن: استخدم المسلمون الكمائن للتربص بالقوات الصليبية والانقضاض عليها، وانزال الهزائم بها، وكان فن إستخدام الكمائن له أسس يجب مراعاتها عند اختيار جند الكمائن وخيولهم وأسلحتهم، ومكان الكمين، وما يجب عليهم عند بدء الكمين، وتمثلت تلك الأسس في عدة نقاط:

#### (۱) اختیار الجند :

يجب أن يختاروا من بين العارفين بأحوال الخيول وآلاتها ، ولديهم بعض المعرفة بشئون البيطرة ، كى يكونوا قادرين على اصلاح الآلات والأسلحة ، وعلاج الخيل حين تدعوا الضرورة الى ذلك ، وأن يكونوا ممن لهم دراية جيدة بركوب الخيل وحركاتها فى الحرب ، وممن لديهم صبر وجلد فى السعى على الأقدام ، ومن العارفين مواقع الدروب ومسالكها والمدافعة ومحاورة الفرسان(۱) ، وألا يكون بأحد منهم علة(۱) ، وأن يكونوا أشجع فرسان العسكر ، وأكثرهم دراية بشئون الحرب ، وأعرفهم بالتجارب ، ذلك لأنهم ينفردون عن العسكر ويكونون فى مكان ليس لهم وأعرفهم بالتجارب ، ذلك لأنهم ينفردون عن العسكر ويكونون فى مكان ليس لهم فيه من يعينهم بولاينجدهم ، ويجب أن يكون عليهم مقدم عارف بأمور الحروب ، عالم بأحوال الأماكن الصالحة للاختفاء(۱) .

### (٢) الحيول :

يجب ألا يكون بها علة (٤) ، وتنتقى من بين السوابق الجيدة ، سالمة الحوافر ، وتختار جميعها إما من الذكور أو من الاناث ، لأنه لو اجتمع الذكور مع الأناث

<sup>(</sup>١) الأنصارى: المصدر السابق، ص ٤٦

<sup>(</sup>٢) الهرثمي: المصدر السابق، ص ٥٠.

 <sup>(</sup>٣) الأنصارى: المصدر السابق، ص ٧١ .

<sup>(</sup>٤) المرغى: المصدر السابق، ص٥٠.

وتوالت الحملات الاسلامية والصليبية على مصر (۱) ، وجرت بيهما كثير من المعارك ، ومنها ماحدث عندما أرسل نور الدين عام ١٦٦٩م / ٥٥٩هـ حملته الاولى على مصر بقيادة قائده أسد الدين شيركوه ومعه أبن أخيه صلاح الدين لمساندة الوزير الفاطمى شاور . ولكن الاخير تراجع عن عهوده ، وتنكر لأسد الدين شيركوه ، فما كان من قائد نور الدين الا أن توجه الى مدينة بلبيس واعتصم بداخلها ، عندئذ استنجد شاور بالملك الصليبي عمورى ، الذي لبي النداء ، وقدم على وجه السرعة ، وشارك بقواته مع جيش شاور في حصار مدينة بلبيس وبداخلها قوات نور إلدين . وعندئذ لجأ الاخير الى أعمال الحيلة ، فهاجم قلاع وبداخلها قوات نور إلدين . وعندئذ لجأ الاخير الى أعمال الحيلة ، فهاجم قلاع رجاله الى أسد الدين شيركوه لادخالها اليه خفية ، وطلب منه أن يرفعها على أسوار مدنية بلبيس ، فلما رأى الصليبيون تلك الأعلام والرايات خافوا على أملاكهم ، وانزعجوا ، وعجلوا بالرحيل الى الشام (۱).

وهكذا يتضح من العرض السابق أن المسلمين قد قاموا بأعمال الحيل العسكرية ضد الصليبيين بعد وصولهم الى الشرق الأدنى الاسلامى بسنوات قلائل ، وظلوا على استخدامها أثناء الصراع الصليبى الاسلامى ، وحققوا من وراء ذلك مكاسب عديدة سواء أكانت استعادة بعض المدن الاسلامية ، أو ضمها للجبهة الاسلامية المتحدة بعد حركة اليقظة فى بواكير القرن السادس الهجرى ( بدايات القرن الثانى عشر الميلادى ) أم بالقبض على بعض القادة الصليبيين ، أم باجبار الفرنج على فك الحصار عن المدن الاسلامية .

أما عن الخدع العسكرية فقد استخدمها المسلمون أثناء صراعهم مع الصليبيين - المعن الخدع العسكرية فقد استخدمها المسلمون أثناء صراعهم مع الصليبيين (١) عن تلك الحملات راجع: ابن الأثير: المصدر السابق جـ١١ ، ص ٢٩٨ ــ ٢٦٠ ، ٢٢٠ ــ ٢٢٠ ، ويضا:

William of Tyre, op. cit., VOL.111, PP. 332 - 340

(٢) ابن الأثير: المصدر السابق، ص ٢٩٩ ــ ٣٠٠، وايضا:

William of Tyre, op. cit., vol. 114PP.295 - 300 Michael the; syrian, op. cit. vol. 111, PP. 332 - 333 ربما أوجب ذلك اثارة جلبة من صهيل الخيل أوصياحها ، فيؤدى إلى العلم بالكمين(١) ، كما يجب ألا يكون فيها حرن أو جماح(١) .

# (٣) الأسلحة:

يجب أن تحفظ غالبية الأسلحة في جعاب أو حقائب جلدية حتى لاتحدث خشخشة أو أصوات يستدل منها الاعداء على مكان الكميره(٢)

## (٤) مكان الكمين:

يجب أن يكون موضع الكمين خفيا مستترا ، وأن يكون مما يحتمل الاقامة فيه اذا دعت الحاجة الى طول الاقامة ، بأن يكون فيه الماء والمرعى وسائر ما يحتاج اليه الكمناء قدر الامكان (١)

# (٥) مايجب على المكمنين عند بدء الكمين:

أول مايجب عليهم أن يختاروا من بينهم رجلا ممن يوثق به ويتحقق بنصيحته ، حتى اذا كان خلاف ذلك ، ربما يميل الى الأعداء ، ويدلهم على الكمين ، وتكون مهمته رصد تحركات الأعداء والإبلاغ ، وعلى المكمنين أن يتجنبوا التعرض للصيد من الطير أو الحيوان ، حتى لاينتج عنه نفار الطير أو الحيوان فيستدل على ذلك أهل البصيرة من الأعداء ويعلموا بالكمين ، ويتعين بأن يكون وقت ظهور الكمين في حال غفلة الأعداء ، وذلك عند حطهم عن دوابهم واراحتها ، ويختاروا الأوقات المناسبة كأحو ساعة في الصيف ، وأبردها في الشتاء ، وإذا لم يظفروا بمباغته الأعداء ، فعليهم الاسراع بالعودة الى مكمنهم (٥٠) .

<sup>(</sup>١) أبو شامة : المصدر السابق ، جـ١ ، ص ١٢٠ .

۲) المرغى: المدر السابق، ص ٤٨ ــ ٤٩.

<sup>(</sup>٣) المرثمي: المصدر السابق، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٤) الأنصارى: المصدر السابق، ص ٧٢.

<sup>(</sup>o) الأنصارى: المصدر السابق ص ٧٢ ، المرغى: المصدر السابق ، ص · · · .

استخدم المسلمون أسلوب الكمائن فى الحيل العسكرية منذ قدوم الصليبيين الى السرق الأدنى الاسلامي. ففي أنساء الحصار الصليبيي لمدينة أنطاكية عام ١٠٩٧هم ، تسللت جماعات من الحامية الاسلامية الى خارج المدينة ، ونصبت الكمائن للصليبيين الذين ابتعدوا عن معسكرهم أمام أنطاكية ، ونجحت احدى الجماعات فى أن تنصب كمينا للفرقة الصليبية التي كان يقودها كل من الأميرين الصليبيين بوهند النورماندي وريموند الصنجيلي ، وأنزلت بقواتها الهزيمة ، ففر الأميران مذعورين ، وعادا الى المعسكر الصليبي (١).

وإذا كان أسلوب الكمائن له نمط واحد ، فان المسلمين قد طبقوه أثناء صراعهم بأساليب مختلفة . فعندما علم المسلمون مدى معاناه الصليبيين لنقص المؤن الديهم أثناء حصارهم لحصن الأكراد(٢) في عام ١٠٩٩م/٩٩هـ . فتح المدافعون عن الحصن أحد الأبواب ودفعوا ببعض الماشية ، فانشغل الصليبيون بمطاردتها ، والامساك بها ، بينها انقض كمين من المسلمين خارج الحصن على الصليبيين بقيادة أميرهم ريموند الصنجيلي ، فأنزلوا بهم الهزيمة ، وكادوا يظفرون بأسره ، بعد مقتل معظم قواته(٦) ، وبذلك يتضح أن الأمير الصليبي ريموند قد واجه الهزيمة على يد المسلمين في حادثتين ، استخدم فيهما المسلمون خدعة الكمين ولكن بأسلوب مختلف وفي ظروف مختلفة .

استمر المسلمون في استخدام خدعة الكمائن في ظروف مختلفة استغلوها لانزال الخسائر بالصليبيين . فعندما شرع الصليبيون في تحصار مدينة بيت

08Albert d'Aix, Op. cit., PP. 383-384

Raimondi d'Aguilers, Historia Francorum qui aperunt Jerusalem, in R.H. C.-H. Occ. (1)
Vol.111, Paris 1866. P. 248

<sup>(</sup>۲) حصن الاكراد: حصن منيع يقع غربى مدينة حمص ، وعلى جبل الجليل المتصل بجبل لبنان ، راجع أبوا الفدا: تقويم البلدان ، باريس ١٩٨٠ ، ص ٢٥٩ ياقوت الحموى : معجم البلدان ، ٢٠٠ ، القاهرة ١٣٢٤ ، حـ٧، ص ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٣) حسن حبشي : أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ، القاهرة ١٩٥٨ ، ص ١٠٩ وأيضا : Raimondi d'Aguilers, op. cit., pp. 273-274

المقدس في عام ١٠٩٩م/١٩٩ه أخذوا يعانون من قلة المياة ، فاستغل السامون تلك المعاناة ووضعوا الكمائن على طول الطريق الممتد من المعسكر الصليبي ، وحتى ينابيع المياه على مسافة ستة أميال وقد نجحت تلك الكمائن في قتل كثير من الصليبيين الذين توجهوا للحصول على المياه الما إنتهز المسلمون جهل الصليبيين بالمسالك والدروب ، ونصبوا لهم كمينا في العام نفسه عند مدينة الرملة ، وقتلوا الكثير منهم (١) ، وأيضا انتهز طفتكين حاكم دمشق توجه بعض الصليبيين الذين ضربوا الحصار حول مدينة صور عام ١١١١م/٥٠٥ه إلى المناطق القربية من المدينة لجمع الاعلاف لخيولهم ، فنصب لهم كمينا ، نتج عنه قتل القربية من المدينة لجمع الاعلاف لخيولهم ، فنصب لهم كمينا ، نتج عنه قتل بعض فرسانهم ، ووقوع البعض الآخر في الأسر (١) .

لم تثمر أعمال الكمائن في احداث الخسائر في الجانب الصليبي فحسب ، انها ساعدت أيضا في أسر أعداد كبيرة من فرسانهم ، فعندما حاول الملك الصليبي بلد وين الأول Baloduin 1 (١١٠٠ — ١١١٨م — ٥٠٤ — ١١٠ه هـ) التصدى لهجمات مودود أتابك الموصل ، والذي كان يسعى انذاك جاهدا لتوحيد الجبهة الاسلامية ومعه طغتكين حاكم دمشق ، وسارع الملك الصليبي بالتوجه بقواته في عام ١١١٣م/٥٠هـ الى المنطقة التي تقع جنوب غربي بحيرة طبيه ، والمعروفة بجسر الصنبرة ، وقد نصبت القوات الاسلامية كمينا للصليبين غيم أسر معظم قوات الملك الصليبين ، بينا تمكن بلدوين من الفرار بصعوبة الميدود)

Raimondi d'Aguilers, op. cit. p. 293

Raimondi d'Aguilers, op. cit. pp. 294-295

<sup>(</sup>١) حسن حيشي: المرجع السابق ، ص ١١٥ ، وأيضا:

<sup>(</sup>٢) حسن حبشي: المرجع السابق، ص ١١٦، وأيضا:

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسي و المصدر السابق ، ص ۱۷۸ ، ابن الأثير : المصدر السابق جد ١٠ ، ص ٤٨٨ ، و المصدر السابق عد ١٠ ، ص ٤٨٨ ، Albert d'Aix, op. cit., pp. 492-493

<sup>(</sup>٤) أبن القلاتين: المصدر السابق، ض ١٨٥ ، ابن الأثير : المصدر السابق ج ١٠ ص ٤٩٦ ، وأيضا :

Fulcher of Chartres A History of the Expedition of jerusalem ( 1095 - 1127 ), Tennessee, U.S.A., 1969, p. 190; William of Tyre, op. cit., VOL.1. P. 306

وجدير بالاشارة ، أن أعمال الكمائن ضد الصليبين لم تكن قاصرة على القوات العسكرية فحسب ، وانما شاركت فيه أيضا القبائل العربية ففي عام ١١١٩هـ ١٥٥٥ محوسلين دى كورتناى Joscelin de Courtenay حاكم امارة الرها (١١١٨ – ١١٢١م / ١٨٥ – ٥٩٦هـ) ، ومعه اثنان من كبار بارونات الجليل وهما الأخوان جودفرى Godfrey ووليم دى بيورى William de Bury ، قاموا بشن الغارات على طائفة من طى يعرفون ببنى خالد وبنى ربيعة ، أقاموا في المنطقة الواقعة شرق الأردن ، وقد بدأ الصليبيون ببنى خالد ، فهاجموهم واستولوا على مامعهم ، وعزموا القصد أن يبادروا بنى ربيعة في صباح اليوم التالى بالهجوم ، فما كان من بنى خالد الا أن أخبروا اخوانهم بأنباء الهجوم الصليبي ، فاستعدوا له ، ونصبوا كمينا للصليبيين ، نجحوا من خلاله في أسر غالبية القوة الصليبية وقوامها مائة وخمسين فارسا كان من بينهم وليم دى بور وأخوة جود فرى ، بينا ضل موسلين الطريق ، ولما بلغه خبر الوقعة ، عاد مسرعا الى طبؤة (١٠) . وإذا كان هذا الكمين قد آتى ثماره ، الا أننا يجب ألا ننسى أن اخبار بنى خالد اخوانهم بالهجوم الصليبي هو الذى دفع بنى ربيعة في اعداد الكمين .

هذا عن خدعة الكمين التي طبقها المسلمون سواء أكانوا من الفرق العسكرية أم من رجال القبائل ضد الصليبيين ، ونجحوا من خلالها في إحراز النصر عليهم ، أما عن بقية أنواع الحدع العسكرية فتتمثل فيما يلى :

#### ثانيا: الإرتداد الظاهرى:

أتاحت خفة الحركة للفرسان المسلمين القيام بأنواع مختلفة من الخدع العسكرية ، ومن بينهما حدعة الإرتداد الظاهري التي كان يصحبها عادة نصب الكمائن ، اذ كانت بعض فرق الجيش الاسلامي تتظاهر بالهزيمة وتقوم الارتداد لدفع المهاجمين الصليبين الى ملاحقتهم ، والتوجه الى مكان الكمين ، فيتم الاطباق عليهم . وقد مارس المسلمون هذا النوع من الحدع العسكرية

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: المصدر السابق ج ١٠ ص ٥٥٥-٥٥٦ ، ابن العديم: المصدر السابق ج٢ ، ص ١٩٤ .

بأساليب مختلفة . ففي عام ١١٠٠م/٤٩٤هـ هاجم الصليبيون مدينة جبلة ، ونجحوا في احداث ثغرات في سورها ، فخرج اليهم أبو صليحة حاكم المدينة بجماعة من جيشه عن طريق باب المدينة وأخذ يقاتلهم ، وتظاهر بالهزيمة والارتداد ، فأخذ الصليبيون يلاحقونه ، وفي تلك اللحظة كان الجيش الرئيسي لأبي صليحة قد خرج من المدينة ، وأطبق على الصليبيين من خلفهم وأحرز النصر عليهم (١) .

كان لخدعة الارتداد الظاهرى الفضل الأكبر فى انتصار المسلمين على الصليبيين فى معركة حران (٢) عام ١١٠٤م/٤٩٧هى . اذ التقى الجيشان الاسلامى والصليبي فى السهل الشاسع الذى يقع جنوب نهر البليخ (٦) .

مما منح المسلمين أرضامستوية شاسعة كى يمارسوا عليها خدعهم العسكرية اذ تظاهرت ميمنة جيش المسلمون بالهزيمة ، وأخذت فى الارتداد فظنت ميسرة الجيش الصليبي وعلى رأسها جوسلين دى كورتناى حاكم الرها أن النصر على المسلمين بات وشيكا ، فأخذت تطارد الميمنة الاسلامية الى أن انفصلت عن بقية الجيش الصليبي حتى اقتربت من موضع كمين القوات الاسلامية بالقرب من مجرى النهر ، وعندئذ خرج رجال الكمين وواجهوا الميسرة الصليبية ، يينا استدارت ميمنة الجيش الاسلامي ، فأطبق المسلمون على الصليبيين ، وأنزلوا بهم القتل والأسر ، أما بقية الجيش فأصبحت مهمته سهلة ... بعد أن إنكشفت ميسرة الجيش الصليبي ... من احراز النصر على بقية الصليبين ، وهكذا كانت ميسرة الجيش الصليبي ... من احراز النصر على بقية الصليبين ، وهكذا كانت

<sup>(</sup>١) إِمِن إِلاَّثِيرِ: المصدر السابق، ج ١٠، ص ٣١١، وأيضا:

Albert d'Aix, op. cit., p. 583

<sup>(</sup>٢) حوان : هناك عدة مواضع تحمل هذا الاسم ، والمقصود هنا المدينة التى تقع بالقرب من الرها عند ملتقى الطرق فى شرق الفرات ولاسيما طؤيق الشام وطويق الجزيرة ، واجع : ياقوت الحموى : المصدر السابق ، جد ٢ ، ص ٢٣١ ــ ٢٣٢ ، البغدادى : المصدر السابق ، جد ١ ، ص ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٢) البليخ: نهر بالرقة يجتمع فيه الماء من عيون أعظمها عين يقال لها الذهبانية في أرض حران ، راجع ياقوت الحموى: المصدر السابق حـ ١ ص ٣٧٤ ، البغدادى: المصدر السابق ، حـ ١ ، ص

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: المصدر السابق، جـ١٠، ص ٣٧٣ ــ ٣٧٥، ابن العديم: المصدر السابق، حـ٢، ص ١٤٨، وأيضا:

خفة الحركة ووجود أرض سهلة متسعة قد مكنت المسلمون من القيام بخدعة الارتداد الظاهرى لاغراء الصليبين على التوجه الى مكان الكمين ، وكان من نتائج تلك المعركة ابادة معظم الجيش الصليبي الذي كان قوامه على حد قول المؤرخين الغربيين فوشيه دى شارتر وألبرت الأحيني على حسوالى عشرة آلاف عارب (۱) ، وتم أسر العديد من القادة الصليبيين على رأسهم الملك الصليبي بلدوين الأول ، وجوسلين حاكم أمارة الرها(۱) .

لم يقف الصليبيون مكتوفى الأيدى أمام تلك الخدع العسكرية ، انما تنبهوا لها ، وعملوا على الحيلولة دون نجاح المسلمين في تحقيقها ، فعندما جرت الاشتباكات بين قوات تنكريد Tancred أمير أنطاكية ( ١١٠٤ ــ ١١١٦م / ١٩٨٤ ــ ٢٠٥هـ / ١٩٨٤ ــ ٢٠٥هـ / ١٩٩٤ ــ ١٠٠٥ ـ ١٩٩٥ ــ ١٠٩٥ المام / ١٠٩٥ ــ ١٠٩٥ ـ المام المامييون باستدراج القوات الاسلامية الى المنطقة الصخرية في غربي مدينة حلب ، كي لايستطيع المسلمون التحرك بخفة في تلك المنطقة ، وممارسة أعمال الخدع العسكرية ، لذا انتهت المعركة في غير صالح المسلمين ، والتساؤل الذي يفرض نفسه بعد تلك الحادثة المعركة في غير صالح المسلمين ، وجعلتهم يقلعون عن ممارسة خدعة الارتداد الظاهري ؟ .

William of Tyre, op. cit. vol.1, P. 459;

Albert d'Aix, Op. cit., pp. 614-616

<sup>(1)</sup> Fulcher of ChartRes, op. cit., pp. 177 - 178; Albert d'Aix, op. cit., P. 614.

<sup>(2)</sup> Michael the Syrian, op. cit., vol 111, p. 165

Radulph of Caen, Gesta Tancredi Siciliae Regis in Expediation Hierosoly mitana, in R.H.C.-H. Occ., vol. 111. p, 710

۲) ابن القلانسي: المصدر السابق، ص ١٤٨، ابن العديم: المصدر السابق جـ٢، ص ١٥٠ ــــ
 ٢٠٥١ وأيضا:

Albert d'Aix, op. cit., pp. 612 - 622; Radulph of Caen, op. cit.pp. 714 p- 715.

لم تؤثر هزيمة المسلمين عام ١١٠٥م / ١٤٥هـ على بمارستهم لحدعة الارتداد الظاهرى ، انما استمروا في القيام بها ضمن خططهم العسكرية بل استخدموها ضد القوات الصليبية بقيادة الملك الصليبي بلدوين الاول وجوسلين دى كورتناى حاكم الرها بعد أن تم اطلاق سراحهما ، والذين سبق أن انهزما بفضل قيام المسلمين بتلك الحدعة . ففي عام ١١١٣م / ١٠٥هـ التقي الجيشان بالقرب من بحيرة طبرية ، ونجح المسلمون في إستدراج القوات الصليبية الى موضع الكمين بالقرب من جسر الصنبرة (١) ، وأحرزوا النصر عليهم وهذا يدل على أن المسلمين استخدموا أساليب مختلفة لاغراء الصليبيين على ملاحقتهم الى موضع الكمين .

ومن بين تلك الأساليب التى قام بها المسلمون لانجاح خدعة الارتداد الظاهرى ما جرى عام ١١١٥م/ ٥٠٥هـ عندما التقى الجيش السلجوق بقيادة برسق بن برسق ، والقوات الصليبية بقيادة روجر Roger أمير أنطاكية ( ١١١٢ ... ١١١٩م /٢٠٥ ... ١١٥هـ) ومعه بوننز Pons أمير طرابلس ( ١١١٣ ... ١١٣٧م /٢٠٥ ... ١١٨٨ )، والملك الصليبي بلدوين الثاني ( ١١١٨ ... ١١٢١٨م /٢٠٥هـ) أمام مدينة كفرطاب ، والتي كانت انذاك بحوزة الصليبين ، بينا كانت قوات برسق تحاصرها في محاولة لاستردادها ، وعندما رأى برسق تلك الحشود الصليبية الضخمة تظاهر بفك الحصار حول كفرطاب ،

William of Tyre, op. cit., pp. 501 - 353; Fulcher of Chartres, op. cit., pp. 211 - 212; Albert d'Aix, op. cit., p. 701

<sup>(</sup>١) عن أحداث تلك المعركة راجع ماسبق.

<sup>(</sup>۲) كفرطاب: بلدة فى الشام، تقع بين مدينة معرة النعمان وبين معرة النعمان راجع: البغدادى . المصدر السابق ، جـ ۳ ، ص ۱۱۷ .

 <sup>(</sup>٣) ابن الأثير: المصدر السابق ، جـ١٠ ، ص ٥١٠ ، ابن العديم : المصدر السابق جـ٣ ، ص ١٧٤ ســ
 ١٧٥ ، وأيضا:

والعودة الى اقليم الجزيرة ، فظن الملك الصليبي بلدوين ومعه بونز وروجر أن الخطر قد زال ، فعاد كل منهم الى منطقة نفوذه ، بينا استدار برسق في سرعة فائقة وهاجم كفرطاب ، ونجح في إستردادها ...

أنزلت تلك الحدعة العسكرية الحوف والهلع في قلوب الصليبيين وجعلتهم يتوقعون أن يقوم المسلمون بها في معظم معاركهم معهم ، ومن ثم أخذوا يتوخون الحذر في ملاحقة المسلمين خوا من الوقوع في الكمائن ، ففي عام الحذر في ملاحقة المسلمين خوا من الوقوع في الكمائن ، ففي عام بقيادة مليكهم بلدوين الثالث ( ١١٤٤ – ١١٦٢م/٥٩٥ – ٥٥٨ه ) بالقرب من بغيرة طبرية ، وكان النصر في تلك الوقعة حليف الصليبين إذ اخذت القوات الاسلامية في التراجع ، بينا خشى الصليبون أن يكون ذلك التقهقر دربا من دروب الحدع العسكرية المعهودة عند الملمين على أنفسهم في معاركهم مع الصليبيين ، فتواجهوا عن متابعة الفلول الاسلامية وضيعوا على أنفسهم فرحة احراز النصر على المسلمين ، واستغلال حالة الاضطراب التي عمت صفوفهم ، وذلك خوفا من الوقوع في الكمين (١) .

إستمر المسلمون في ممارسة خدعة الارتداد الظاهري ، بالرغم من أن الصليبيين قد فطنوا لها ، وحذروا منها ، فبينا كان السباق على أشده بين قوات نور الدين بقيادة أسد الدين شيركوه ، وبين الصليبين بقيادة مليكهم عموري الأول للفور بضم مصر في وقت كانت فيه الخلافة الفاطمية في طور الاحتضار قام نور الدين بدوره في مهاجمة الممالك الصليبية في الشام ندفع الصليبين الى مرعة العودة ، والرحيل عن أرض مصر للدفاع عن ممالكهم (٢) اذ هاجم نور الدين في عام عام ١٥٠١هم ١٥٠٥هم حصن حارم ، والذي كان آنذاك بحوزة الصليبين ، ويخضع السيطرة بوهمند الثالث أمير أنطاكية ( ١١٦٠ — ١٢٠١م/٥٥٥ — ٥٩٨هم) فاستنجد بوهمند بريموند الثالث أمير أنطاكية ( ١١٦٠ — ١٢٠١م/٥٥ — ٥٩٨هم) فاستنجد بوهمند بريموند الثالث الماس الماس ( ١٥٠١ — ١١٨٧م/١٥٠)

William of Tyre, op. cit., vol. 11, pp. 271 272

وم من الله المنافر المستق ، حدا ، ص ٢٦٠

١١٤٧ – ١١٤٧ م. وثورس الثانى Thoros 11 أمير أرمينية ( ١١٤٧ – ١١٩٧ م. وتوجه بتلك الحشود الصليبة لمواجهة قوات نور الدين ، البيزنطى فى قليقية ، وتوجه بتلك الحشود الصليبة لمواجهة قوات نور الدين ، واصطف الفريقان للقتال واتفق المسلمون على أن تتظاهر ميمنة جيشهم بالهزيمة ، وتقوم بالانسحاب حتى تجذب فرسان الصليبين خلفها ، فيبتعدوا عن المشاة ١١٠ . وعندما بدأت المعركة ، نفذت قوات الميمنة الاسلامية ما دبروه من خدعة ، فلما ابتعد فرسان الفرنج عن المشاة ، هجم بقية الجيش الاسلامي على المشاة وابادوهم ، وعندما أيقن الغرسان خطورة ابتعادهم عن المشاة ، استداروا لنجدتهم ، ولكن بعد فوات الأوان . اذ استدارت الميمنة الاسلامية هي الاخرى ، وأصبح الفرسان محاصرين بين القوات الاسلامية وعجزوا عن الفرار وأكثر فيهم المسلمين القتل والاسر ، فكان من جملة الاسرى بوهمند ، وريموند وقسنطنطين كولومون، بينا نجح ثورس فى الغرار من أرض المعركة (٢) .

واذا كان نور الدين قد حقق المظفر على الصليبين فى الشام باستخدام تلك المخدعة ، فان قائده أسد الدين شيركوه قد أصاب نفس النجاح على أرض مصر ، باتباع الحدعة نفسها ، مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليها . فعندما تجمع الجيش الصليبي بقيادة الملك عموري الأول ، ومعه جيش الوزير الفاطمي شاور ، لمواجهة قوات أسد الدين شيركوه عام ١١٦٧م/٥٦٨ه التقى الجمعان فى منطقة الصعيد عند موضع يسمى بالبابين عندما اصطف الفريقان للقتال ، عرف شيركوه أن عند موضع يسمى بالبابين عندما اصطف الفريقان للقتال ، عرف شيركوه أن حملة الصليبيين ستكون على القلب ظنا منهم أنه يتونى قيادته ، لذا وضع الاثقال في القلب ، وجعل ابن أحيه صلاح الدين على قيادته ، وطلب منه أن بتظاهر في القلب ، وجعل ابن أحيه صلاح الدين على قيادته ، وطلب منه أن بتظاهر

William of Tyre, op. cit., pp. 307 - 308

Micheal the Syrian, op. cit 1051-111, p. 324

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: المصدر السابق، حـ١١. ص ٣٠٣.

 <sup>(</sup>۲) أبو شامة : المصدر السابق ، جـ١ . ص ١٣٣ .. ت وصل : المصدر السابق ، جـ١ ص
 (۲) وأيضا :

بالهزيمة والارتداد عند حملة الفرنج عليه ، ويظل في الارتداد ولا يقاتلهم ، فاذا عادوا منه عليه بالرجوع في أعقابهم ، بينا اصطحب شيركوه جماعة من خيرة فرسانه ووقف بهم في الميمنة ، فلما تقاتلت الطائفتان ، جرى ماتوقعه شيركوه اذ حمل الفرنج على القلب ، وأخلوا في ملاحقة قوات صلاح الدين ، فحمل شيركوه على من تبقى من جيش الفرنج وشاور ، وأكثر فيهم القتل والأسر ، فلما شعر الملاحقون من الفرنج بذلك ، عادوا مسرعين ، فأطبق عليهم المسلمون وأحرزوا النصر عليهم (1) .

#### ثالثا: الهجوم التمويعي :

ومن الحدع العسكرية الاسلامية أيضا ما يعرف بالمجوم التمويهي وذلك بأن تتظاهر القوات الاسلامية بالمجوم على منطقة لتحويل أنظار الصليبين عن الهجوم الرئيسي ، ففي عام ١١١٩م/١١٩ه كانت الوقعة بين القوات الصليبية بقيادة روجر أمير أنطاكية وبين القوات الاسلامية بقيادة ايلغازي الأرتقى ، اذ تقدم الفرنج الى المنطقة الجبلية شمالي قلعة ، الأثارب(١) ، وظنوا أن أحدا لايسلك اليهم لضيق الطريق ، وخلدوا الى السكون ، وراسلوا ايلغازي يقولون له لاتتعب نفسك بالمسير الينا ، فنحن واصلون اليك(١) وأراد إيلغازي أن يحول أنظار الصليبيين عن تقدم قواته لتطويقهم ، فأرسل سراياه لمهاجمة قلعة الأثارب(١) فظن الفرنج أن المسلمين قد تحولوا عنهم لهجوم آخر ، فلم يشعروا الا والقوات الاسلامية قد غشيتهم ، وأحاطوا بهم من جميع الجهات ، وحملوا عليهم ضربا بالسيوف ورشقا بالسهام ،

<sup>(</sup>۱) قلعة الأثارب: في شمال الشام ، وتقع بين مدينتي حلب وأنطاكية ، راجع: باقوت الحسوى: المصدر السابق جدا ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: المصدر السابق، جما، ص ٥٥٤

<sup>(</sup>٣) أن العديم المصدر السابق. جـ٣ . ص ١٨٨

قلم يفلت منهم سوى نفر يسير ، بينها كان الباق بين قتيل وأسير ، وكان من جملة القتلى روجر. حاكم أنطاكية (١) .

أثمرت خدعة الهجوم التمويمي أيضا بنجاح المسلمين في استرداد مدينة الرها من أيدى الصليبين ، فعندما أراد عماد الدين زنكي استعادة المدينة من حاكمها الصليبي جوسلين الثاني رأى أنه متى خرج لقصد محاصرتها اجتمع فيها الفرنج ، ودافعوا عنها ، فيتعذر عليه فتحها لما هي عليه من الحصانة (۱) ، وأنه لاينال منها غرضا مادام جوسلين بها ، فلجأ الى أعمال الخداء كي يغرى جوسلين على الخروج منها (۱) ، فتظاهر بانشغاله بمهاجمة الأراتقة في دباريكر ، ليوهم الفرنج أنه غير متفرغ لقصد ديارهم فلما اطمأنوا وفارق جوسلين الرها ، جاءت عيون زنكي إليه فأخبرته (۱) فجمع القوات وسار تجاه الرها في جمادي الآخر ورسكي إليه فأخبرته (۱) فجمع القوات وسار تجاه الرها في جمادي الآخر من وصول النجدات اليهم ، وقاموا بعدة محاولات لفك الحصار ، انتهت بالفشل ، من وصول النجدات اليهم ، وقاموا بعدة محاولات لفك الحصار ، انتهت بالفشل ، وتجاح القوات الاسلامية في دخول المدينة (۵)، وكانت الرها أول حاضرة امارة

(۱) ابن القلانسي، المصدر السابق . ص ۲۰۰ ـــ ۲۰۱ ، ابن الأثير : المصدر السابق ، ص ۵۵۵ ، ابر العديم : المصدر السابق ، جـ ۲ ، ص ۱۸۹ ـــ ۱۹۰ وأيضا :

William of Tyre, op. cit., vol.1, pp. 523 - 526;

Albert d'Aix, op. cit., p. 683;

Fulcher of Chartres; op. cit., pp. 227 - 231

- (٢) ابن الأثير : المصدر السابق ، جد ١١ ، ص ٩٨
- (٣) أبو شامة : المصدر السابق ، حــ ، ص ٣٧ .
- (٤) . ابن الأثير : المصدر السابق ، جد١١ ، ص ٩٨ ـــ ٩٩
- (۵) ابن القلانسي: المصدر السابق، ص ۱۹، ابن العديم مصدر السابق جـ۲، ص ۲۷۸ ـــ
   (۵) ابن واصل: المصدر السابق، جـ۱، ص ۹۳: ۹۹ وأيضا:

William of Tyre: op. cit., vol 11, pp. 140 - 143;

Michael the Syrian; op cit., vol. 111, pp. 259 - 263

Roger of Wendover, The Flowers of History, 2 vol., London, 4888, vol.11, pp. 163 - 165

ر صليبية يستردها المسلمون ، وفى الوقت نفسه حاضره أول إمارة أقامها اللاتين فى الشرق الأدنى الاسلامى .

سار نور الدین محمود علی نهج آیه عماد الدین زنکی فی العمل علی توحید کلمة المسلمین وجبههم أثناء صراعهم مع الصلیبین ، کا سلك درب آیه فی اتباع الحیل والخدع العسكریة فی معاركه مع الفرنج ، ومنها اتباع خدعة الهجوم التمویهی . فبعد أن فتح مدینة حارم عام ۱۱۲۶م/۱۵۹ه ، أراد أن یفتح مدینة بانیاس ، و کانت آنذاك بحوزة الفرنج ، فقام باتباع تلك الخدعة وأظهر أنه یهد طبریة ، فتوجهت أنظار الفرنج الیها ، أوعملوا علی حفظها وتقویتها ، عندئذ سار نور الدین الی بانیاس لعلمه بقلة من فیها من الحماة ، بعدما قتل معظم فرسانها فی معرکة حارم السابقة (۱) ، فنازلها ، وضیق الحصار علیها ، حتی أحرز النصر علی من بداخلها ، وأعادها من أیدی الفرنج (۱) .

وهكذا حقق المسلمون النصر على الصليبيين باتباع تلك الخدعة ، ونجحوا لى استعادة كثير من المدن الاسلامية التى سبق أن استولى عليها الفرنج في وقت بدأ فيه ميزان القوى في الصراع الصليبي الإسلامي يعتدل ــ بعدما كان في صالح الصليبيين ، وذلك بفضل الجهود التي بذلها رواد الوحدة الاسلامية : مودود ، وزنكي ، ونور الدين محمود . ولا شك أن الصحوة الاسلامية كانت عاملا له وزنه في انجاح الخدع الاسلامية .

## رابعا: استغلال الظاهرات الطبيعية في العمليات العسكرية:

نجح المسلمون في الاستفادة من الظاهرات الطبيعية العديدة ، واستغلوها لمخادعة الصليبيين ، واحراز النصر عليهم ، ففي عام ١٩٢٢م/٥٩٦هـ التقت القوات

William of Tyre, op. cit., vol. 11, p. 310

 <sup>(</sup>٢) ابن الأثير: المصدر السابق، حـ١١، ص ٢٠٤، إبن العديم: المصدر السابق، جـ٢، ص
 ٢٦١، أبو شامة: المصدر السابق حـ١ ص ١٣٩، وأيضا:

الاسلامية بقيادة ملك غازى بن بهرام صاحب خرتبرت، بالقوات الصليبية بقيسادة جوسلين دى كورتيناى حاكم امارة الرها بالقرب من بلدة سروج "واستغل المسلمون هطول الأمطار على السهل القريب من تلك المنطقة ، وأحالته الى أرض ردغة ، فعملوا على جذب الصليبين الى تلك المنطقة الموحلة لعلمهم أن الصليبين لم يعتادوا على القتال فوق سطح تلك الاراضى ، ونجحت الحدعة الاسلامية ، وأحرز المسلمون النصر على الصليبين ، بفضل خفة حركة المحاربين المسلمين من جهة ، واعتيادهم على القتال على الأراضى الموحلة من جهة أخرى ، وكان من نتائج تلك المعركة وقوع جوسلين الثاني أسيرا في قبضة ملك بن بهرام (٢) .

استغل المسلمون الظاهرة نفسنها ولكن بأسلوب مغاير ضد الصليبيين في مناسبة أخرى ، فعندما حاول الملك الصليبي عمورى الأول غزو مصر عام ١٦٦٣م/٥٥٨ ، تصدى له الوزير الفاطمي ضرغام عند بلبيس ، واستغل فيضان النيل وقتذاك ، فحطم السدود ، فأغرقت المياه المناطق المحيطة وقتل البعض الأخر ، كما قامت القوات الاسلامية بادخال التغيرات بين الحين والآخر على تلك الحدعة العسكرية ، مما جعلها تستمر وتثمر في الصراع الاسلامي الصليبي وتقوم بها القوات العسكرية الاسلامية ، وأيضا القبائل البدوية ، لانزال الحسائر بالصليبين.

وبالنسبة لخدعة الارتداد الظاهرى ، فقد طبقها المسلمون بأساليب مختلفة ونجحوا عن طريقها في احراز النصر على الصليبيين في العديد من المعارك ، كان أشهرها على الاطلاق معركة حران عام ١١٠٤م/ ١٩٩٨هـ والتي أبيدت فيها غالبية القوات الصليبية مما جعل الصليبيين يحذرون تلك الخدعة العسكرية الإسلامية ، ويضعون العراقيل في سبيل نجاحها .

١) سروج: بندة في منطقة الجزيرة عراقية ، تقع بالقرب من مدينتي حران والبيرة راجع: المعددي مصدر السابق ، حاء ، حن ١٩٠٠ .

۲۹ م ادم القلايسي الصدر البديل ، فان ۲۰۱۱ ، بن لأثر النصادر السابل حدد ، فن ۱۹۳ ، الله . العديم النصد البديق ، حدم ۲۲ ، علما

وم الخدع العسكرية الاسلامية أيضا ما يعرف بالهجوم التمويمي الذي نجعوا عن طريقه في استعادة العديد من المدن الاسلامية التي سبق أن استولى عليها الصليبيون كان أعظمها على الإطلاق مدينة الرها. وأوضحنا مدى نجاح المسلمين في استخدام الظاهرات الطبيعية كالمطر والجبال والأنهار في الخدع العسكرية ضد الصليبين ، وما حققوه من ورائها من نتائج.

ويما هو جدير بالاشارة أن الحيل والخدع العسكرية الاسلامية في الصراع الاسلامي الصليبي لم تتوقف بوفاة رائد الوحدة الاسلامية نور الدين محمود حتى عام ١١٧٤م/٥٦٩هـ وانما استمرت في عهد صلاح الدين مؤسس الدولة الايوبية وخلفائه من بعده كا مارسها المماليك في صراعهم مع الصليبين الى أن تم رحيلهم عن الشرق الأدنى الاسلامي بعد سقوط اخر معاقلهم في عكا عام رحيلهم عن الشرق الأدنى الاسلامي بعد سقوط اخر معاقلهم في عكا عام رحيلهم .

واذا كان المسلمون قد تفوقوا على الصليبيين في الحيل والخدع العسكوية ، فلا يرجع ذلك الى صفات تميزوا بهم عنهم كالجرأة والشجاعة والاقدام والمغامرة فحسب ، ولايرجع أيضا الى إجادتهم لفن الحرب والقتال والتكتيك العسكرى فقط ، وانما يرجع سه فضلا عما تقدم لله معرفتهم النامة بجغرافية بلادهم وطبوغرافيتها وبمسالكهاودروبها بينها كان خصومهم يجهلون جغرافية منطقة الشرق الأدنى ، كما يرجع الى خفة حركتهم وخفة لباسهم في منطقة تنميز بجوها الحار ، ينها كان أعداؤهم يرزحون تحت ملابسهم الحديدية الثقيلة وخوذاتهم وجيادهم الضخمة التي لاتصلح لحرب الكروالفر والتي أتاحت للمسلمين نصب شباكهم للايقاع بهم .

Fulcher of Chartres, op. cit, p. 204;

Matthewd'Edesse, Charonique, in R.H.C. - Doc. Arm,

VOL.1, p. 131;

William of Tyre, op. cit., vol. 1., p. 540

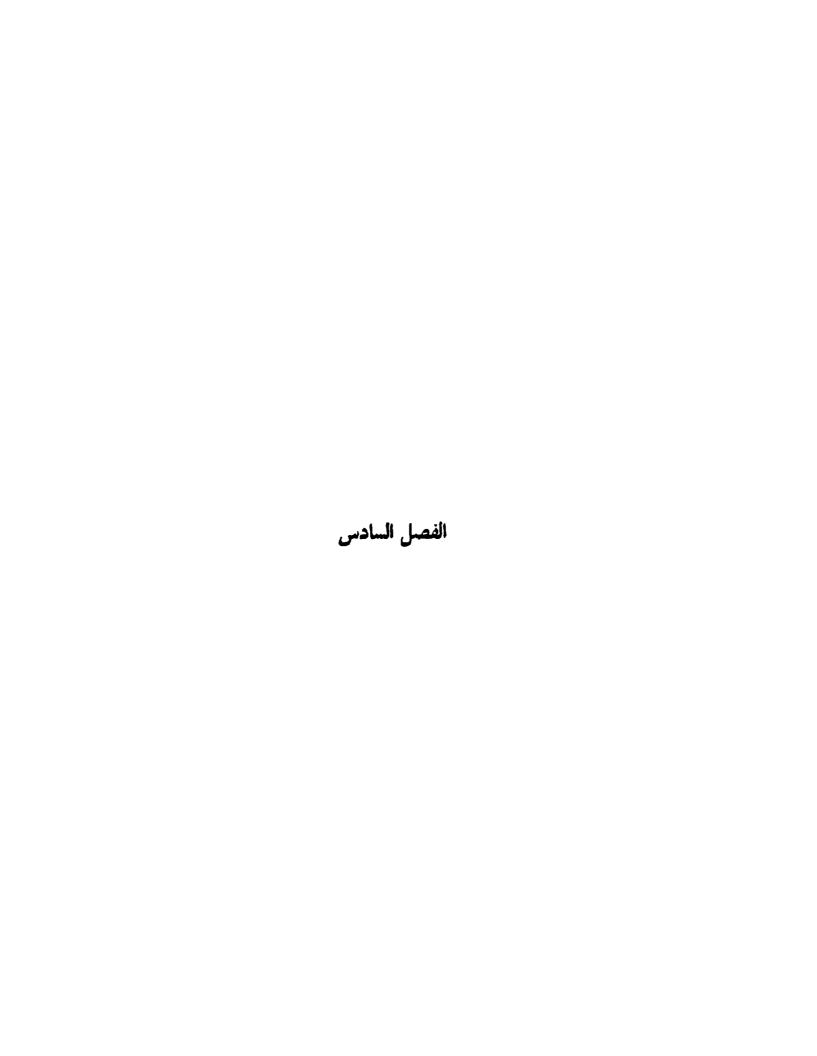

معاهدات وهدنات السسلام بين الدانيين وأهل الجزيرة البريطانية في النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي دراسة وتحليل شهدت انجلترا خلال النصف الثانى من القرن التاسع الميلادى حروبها عديدة، وهجمات شرسة، قام بها الدانيون(١)، كما شهدت فى الوقت نفسه فترات من الهدوء النسبى والسلم بما تم عقده من معاهدات بين الدانيين وأهل الجزيرة البريطانية.

وقد إختلف المعاهدات والهدنات التي جرى عقدها بين الجانبين من حيث أسبابها ومبرراتها، والدوافع التي أدت إلى عقدها، كذلك من حيث مكانه الموقعين عليها وما تضمنته من بنود وان كانت في مجملها في صالح الداينين.

وتعد الهدنة التى تم الإتفاق عليها بين زعماء الدانيين، وأهل مملكة كنت من الجوت أول هذه الهدنات بين الجانبين خلال هذه الفترة. وقد اختلف المصادر في تحديد تاريخ الإتفاق عليها اذ يشير إليها متى أوف وستيمنستر Matthew of Westminster ضمن أحداث عام ٦٣٨(٢)، بينما يرى روجر دى هوفدن "أنها كانت في عام ٦٤٨م(١). أما وثائق الانجلوسكسون

<sup>(</sup>۱) عن هذه الهجمات أنظر: سعيد عبد الفتاح عاشور: أوربا العصدور الوسطى (التاريخ السياسي)، ط ٤، القاهرة ١٩٦٦، ص ٢٣٣-٢٣٥؛ جوزيف نسيم يوسف: تاريخ انجلترا وحضارتها في العصبور الوسطى، الاسكندرية، ١٩٨٧، ص ١٥٠-١٥٠ السيد الباز العريني: تاريخ أوربا العصبور الوسطى، بيروت ١٩٦٧، ص ٣٦٠-١٣٠، محمد محمد مرسى الشيخ: تاريخ أوربا في العصبور الوسطى، الاسكندرية ١٩٦٠، ص ٣٠٠-٣٠-٣؛ وأيضا: أنظر بحثنا المعنوان: 'الغزو الداني لانجلترا في النصف الثاني من القرن التاسم الميلادي في ضوء الوثائق الانجليزية.

Matthew of Westminster, The Flowers of history, 2 vols, London, (1) 1853, vol. I, P. 407.

Roger de Hoveden, Annals, 2 vols, London, 1985, vol. I, P. 43. (7)

Anglo Saxon Chronicle, فتشير إليها ضمن الأحداث الممتدة بين علمي ٨٦٥ – ٨٦٦م ١٠٠٠.

ويأتى إختلاف المصادر كما يتضح فيما بين عامى ٨٦٣ – ٨٦٦م و هذا لا يمثل اختلافا جوهريا، لأن الهجمات الدانية في هذه القترة كانت تحدث في فصل الصيف، وتتوقف تماما في الشتاء(٠)، وعلى هذا يمكن القول أن أهل كنت فكروا في هذا الصلح عند بداية هجوم الدانين على كنت في صيف عام كنت فكروا في هذا الصلح عند بداية هجوم الدانين على كنت في صيف عام عظيمين بين السكان مما جعل أهلها يسرعون لشراء السلم من الدانيين بعقد هذا الصلح ورغم أن المصادر لم تشر إلى ما تم الإتفاق عليه في هذه الهدنة إلا أنه يمكن أن نستنتج أبرز شروطها: أن تتوقف عمليات السلب والنهب الدانية في مملكة كنت، وأن يتعهد الدانيون بمغادرة المملكة على وجه السرعة. ومما يؤكد هذا الإستنتاج ما أشارت إليه المصادر من أن الدانيين نكثوا عهودهم وأحرقوا الميثاق بعد أن حصلوا على المال من أهل المملكة، وتسللوا من معسكراتهم ليلا، وقاموا بعمليات السلب والنهب في معظم مناطق وتسللوا من معسكراتهم ليلا، وقاموا بعمليات السلب والنهب في معظم مناطق السلحل الشرقي المملكة، طمعاً في الحصول على مزيد من المكاسب(٢).

أما عن الشخصيات التى لعبت دورا فى الاتفاق على هذه الهدئة فليس تحديدها بالأمر اليسير، خاصة وأن إشارات المصادر كانت عامة، واكتفت بالقول أنها تمت بين الدانين، وأهل كنت ولما كان الدانيون فى هذه الفترة جماعات متفرقة تحت قيادة مجموعة من الزعماء ٣٠، وأن المصادر لم تحدد

[E.H.D.]; 1 vols, London, 1968, Vol. I, P. 67.

Hovden, Op.Cit., Vol. I, P. 43;

Matthew of Westminster, Op.Cit., Vol. I, P. 407.

The Anglo Saxon Chronicle, cf. English Historical Documents (2)

Trevelyan, G., M. History of England, New York, 1928, PP. 69-90.

The Anglo Saxon Chronicle, Op.Cit., Vol. I, P. 167; Roger de

Hashkins, H., The Normans in European history, 7New York, 1959, P.33. (Y)

أيضا المنطقة التى عقدت بها المعاهدة فى ممكن كنت، فإن كل ما يمكن أن نقوله فى هذا المقام، أنها تمت بين زعماء الدانيين من ناحية والإيرل حاكم المنطقة التى تعرضت للهجوم قتذاك من ناحية أخرى.

وبقى نفس الوقت كنا نود أن نعرض لنتاتج هذه الهدنة لولا أن المصادر أشارت إلى أن الداينين لم يلتزموا بها وقاموا بخرقها بعد التوقيع عليها مباشرة، لذلك نميل إلى القول أن هذه الهدنة لم تؤد إلى نتاتج مؤشرة، أو تغييرات ملموسة خاصة بالنسبة لمملكة كنت التي أمل أهلها في انتزاع السلام والهدوء من هؤلاء الغزاة ولكن هؤلاء لم يمنحوهم ذلك بسهولة.

وتنفرد وثائق الانجلوسكسون (۱۰) بالاشارة إلى عنقد هدنة أخرى بين الدانيميسن وأهل مملكة انجليا الشسرقية East Angelia عام ٢٦٦م، وتشسير الوثائق إلى أن سببها يرجع إلسى وصول حشود كبيرة من الداينين إلى انجليا الشرقية بقيادة أبناء الملك الدانى رجنار لوثبروك الداينين إلى انجليا الشرقية بقيادة أبناء الملك الدانى رجنار لوثبروك Ragner Lothbrock (۱۰)، وأن هؤلاء الدانين نجحوا فى الاستيلاء على أعداد كبيرة من الخيول فى هذه المنطقة الانجليزية، ورغم أن المؤرخ متى اوف وستمينسر لم يشر إلى هذه الهدنة إلا أنه أوضح أسبابها عند المح بالإشارة إلى أن حصول الداينين على الخيول جعلتهم يتحولون من مشاه الى فرسان (۱۰).

وقد أدى هذا التحول بطبيعة الحال إلى زيادة خطورتهم، مما دفع أهل انجليا الشرقية إلى الإسراع بعقد هدنه معهم، تجنبا للمخاطر التي يتعرضون

The Angleo Saxon Chronicle, Op.Cit., Vol. I, P. 176.

<sup>(1)</sup> كانوا بمثابة ملوك أنظر:

Memorials of St. Edmund's Abbey, ed M. Amold, Oxford, 1904, P. 9.

Matthew of westminster, Op.Cit., Vol. 1, P. 407.

لها نتيجة هذا التحول، ولم تشر وثائق الانجلوسكسون إلى شروط هذه الهدنه، وإن أوضحت أنها تعد أول هدنة يوقعها الملوك الداينين مع الاتجليز.

وإذا كانت وثائق الاتجلوسكسون قد إنفردت بالإشارة إلى الهدنة سالفة الذكر فإن معظم المصادر أجمعت على ذكر معاهدة عقدت بين الدانيين وأهل مملكة نورثمبريا في ابريل عام ٨٦٧م(١١). والتي ترجع أسبابها إلى التمرد الذي قام به أهل نورثمبريا ضد ملكهم(١١)، فانتهز الدانيون هذا النزاع وهاجموا المملكة، ونجحوا في قتل ملكها، وتعين أحد المتعاونين معهم من النور بمثربين ويدعى اجبرت Egbert ليتولى حكمها، ثم عقدوا معاهدة سلام مع أهل نورثمبريا(١١).

أما عن شروط هذه المعاهدة كما أوردتها المصادر فيمكن أن نوجزها فى الآتى: - أن ينعم أهل نوربمثريا بالسلام، وأن يكف الدانيون عن عمليات السلب والنهب فى المملكة طالما وافق أهلها على أن يتولى حكمهم الملك أجبرت لمدة ست سنوات (١٠).

Wendover, Flors Hestorarum, cf, E.H.D., Vol. I, P. 256;

Matthew of Westminister, Op.Cit., P. 408.

Roger of Wendover, Op.Cit., Vol. I, P. 256;

Roger de Hoveden, Op.Cit., Vol. I, P. 44.

The Anglo Saxon Chronicle, Op.Cit., Vol. I, P. 176; Roger of (11)

Roger de Hoveden, Op.Cit., Vol. I, P. 44;

<sup>(</sup>١٢) لمزيد من التفاصيل أنظر: سعيد عبد الفتاح عاشور، المرجع السابق، ص ٢٣٣ وأيضا: بحثتا المعنون "الغز الداني لانجلترا".

Symeon, Monachi Opera, ed. M. Arnold, 3 vols, London, 882, Vol.

III, P. 106.

The Anglo Saxon Chronicle, Op.Cit., P. 176; (12)

وأخطر ما ترتب على هذه المعاهدة من نتائج أن الملك أحيرت صنيع الدائين نجح في أن يسيطر على مملكت انجليا الشرقية وكنت (١٠) إذ على الرغم بيد أنه وصل إلى الحكم بطريقة عدها أهل نور بمثريا تسللا على أكتاف الداينين إلا أن هذا الملك فيما يبدو أظهر نشاطا جما ودأبا وحماسة في مد تقوذ مملكته وتوسيع رقعة سلطانها في ذلك الوقت.

والتساؤل الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو. لماذا لم يحكم الدانيون مملكة نوربمثريا حكما مباشرا، وأختاروا جبرت كي يتولى هذه المهمة؟. ويمكن الرد على هذا التساؤل بأنه يبدو أن الداينين كانوا ينتقرون في ذهه الفترة إلى المهارة في الشئون السياسية ولا يستطيعون إدارة مملكة إنجليزية لها تعلمها وتاريخها الطويل في الناحية الإدارية فاختاروا أحد رجالها ممن لهم القدرة على إدارة دفة الحكم في تلك المملكة بنجاح كي يتولى هذا الأمر، ويكون في الوقت نفسه من صنائعهم في المملكة، ويدين لهم بالفضل وبذلك يحقق الدانيون أكثر من هدف في وقت واحد: أولها ضمان ادارة المملكة بما يتمشى مع سياستهم من ناحية ومن ناحية أخرى التظاهر أمام رعايا نوربمثريا بأن الحاكم هو رجل من أهلها مما يخفف من وطأة المعارضة، وينتزع من نفوس النور ثمبريين روح الحقد والكراهية القراه الدانيين.

أما عن الشخصيات التى عقدت هذه المعاهدة فقد أشارت وثائق الانجلوسكسون إلى أنه تسعة من إيرلات نوريمثيريا(١) قاموا بعقد هذا الصلح مع بعض الملوك الدانيين من أبناء رجنار، لوثيروك على الرغم من أن هذه الوثائق لم تحدد أسماء هؤلاء الإيرلات الانجليز أو المناطق التى حكموها من مملكة نورثمبريا.

Matthew of Westminster, Op.Cit., P. 408.

The Anglo Saxon Chroniclle, Op.Cit., Vol. I, P. 176.

وإذا كانت المعاهدة التى عقدها أهل نوربمثريا مع الدانيين لها أسبابها ومبرراتها، وما ترتب عليها من نتائج فإن الهدنة التى عقدها بورجارد Burgard ملك مرسيا مع الملوك الدانيين لم يكن لها مثل المبررات السابقة إذ تشير المصادر إلى أن الجيش الدانى بقيادة أبناء رجنار لوثبروك اتجه فى عام ٨٦٨م إلى مملكة مرسيا الاتجليزية، وقضى الشيتاء فى نونتجهام المحاملة المعافرة مما أزعج ملك مرسيا بورجارد، فأسرع بطلب النجدة والعون من إثلرد Ethelard ملك وسكس وزعيم السكسون الغربيين، فحشد الأخير قواته واصطحب معه أخاه ألفرد Alfred وتوجه إلى مرسيا حيث إلى المعسكر الدائى عند نونتجهام، وأصبحت تشكل قوة هائلة، وإتجهت الدائية التى استبسات فى الدفياع عن نفسها، ورغسم مدذا التفوق الاتجلوسكسونى، إلا أن المصادر تشير إلى أن الملك بورجارد ملك مرسيا قام بعقد هدنه مع زعماء الدانيين من أبناء رجنار لوثبروك مما دفع الملك إثارد وأخيه القرد إلى العودة إلى مملكتهم ١٧٠٠.

ورغم أن المصادر لم تشر إلى شروط هذه الهدنة إلا أنه يمكن أن تعنشفها، ونشير إلى أنه نظرا للتفوق العسكرى الانجليزى وقتذاك، فان الشروط تتحصر في انسحاب الدانبين من مملكة مرسيا دون أن يبادرهم الانجليز بالهجوم.

ومما يؤكد هذا الاستنتاج أن الدانبين عادوا إلى مهاجمة مملكة مرسيا عام ٨٦٩م وظلوا يشددون هجماتهم إلى أن نجموا في السيطرة عليها بعد

The Anglo Saxon Chroniclle, Op. Cit., Vol. I, P. 176;
Roger de Hoveden, Op.Cit., Vol. I, P. 44;
Matthew of 'Vestminster, Op.Cit., Vol. I, P 409.

عزل ملكها بورجارد، وبعد أن عقدوا في عام ٨٧٤م صلحا آخر مع أهل مرسيا يشبه إلى حد كبير صلحهم السابق مع أهل نور تمبريا(١٨٠٠).

هذا عن الهدنات ومعاهدات السلام بين الدانيين والجوت في كنت، والانجليز في نوربمثريا وانجليا الشرقيسة ومرسيا، والتي نتج عنها سيطرة الدانيين على معظم أراضي هذه الممالك.

أما عن الهدنات ومعاهدات العسلام بين الداينين والسكسون الغربين خاصة في مملكة وسكس، فقد بدأت عقب تولية الملك ألفرد عرش المملكة. إذ تشير المصادر إلى قيام الملك ألفرد بترقيع هدنيه مع الدانيين في أولخر عام ١٨٨٨، وفي ظروف خاصة فقد إضطر ملك وسكس إلى توقيع هذا الصلح بعد الإنتصار الذي حققه الدانيون على قواته في معركة ويلتون Wilton في مارس عام ١٩٨١، ويمكن إضافة سبب آخر للتوقيع على هذه الهدنة في مارس عام ١٩٨١، ويمكن إضافة سبب آخر للتوقيع على هذه الهدنة في تلك الفترة، وهو حاجة الملك ألفرد لفترة من الهدوء لإعدة تنظيم قواته وتدبير شئون مملكته، والاستعداد للمواجهة الشاملة مع الدانيين(٢٠).

ولم تشر المصادر أيضا إلى شروط هذه الهدنة، ولكن يبدو أن الملك الفرد إضطر إلى شراء السلم بالمال لأن الوثائق الاتجلوسكسونية تشير إلى أن السكسون الغربين هم الذين سعوا إلى السلم مع أعدائه، (١١)، وفي ضدوء ذلك

Roger de Hoveden, Op.Cit., Vol.I, P. 48.

The Anglo Saxon Chronicle, Op.Cit., Vol. I, P. 178,

Matthew of Westminster, Op.Cit., Vol. I, PP. 425-426.

The Anglo Saxon chronicle, Ibid.

The Anglo Saxon Chronicle, Op.Cit., Vol.I, P. 178, Symeon, Op.Cit., Vol. II, P. 110;

Letter of Pope John VIII to Ethelard archbishop of Canterbury and Wulfred archbishop of York, cf. E.H.D., Op.Cit., Vol. I, P. 811;

Whitelock, D., The Beginning of the English Society, London, 1954, (Y.) P. 48.

يمكن القول أن هذه الهدنة نصت على أن يغادر الدانيون على وجه السرعة مملكة وسكس في مقابل الحصول على الأموال من الملك ألفرد وما يرجح هذا الاستنتاج أن الداينين لم يهاجموا مملكة وسكس خلال هذه الفترة، وإنما وجهوا أنظارهم شطرا مملكة مرسيا.

إذا كان السكسون الغربيون قد سعوا إلى السلم في هدنة عام ١٧١م فقد تبدلت الأمور بعد ذلك، واصبح الدانيون هم الساعين إلى الصلح عند وارهام Wareham فأسرعوا بمناشدة الملك ألقرد عقد الصلح معهم، على أن يسمح لهم بمغادرة المنطقة في أمان، بعد ما يؤدون القسم(٢١) ويقدمون بعض الرهائن ضمانا لالتزامهم بمغادرة المنطقة على وجه السرعة(٢١).

ولهذا وافق الملك الفرد على هذا الصلح، وبدأ الدانيون في الإتسحاب ويبدو أنهم كانوا يخشون عاقبة التباطؤ في الانسحاب، فأبحروا في الوقت الذي الشتدت فيه الرياح، فاصطدمت بعض سفنهم بجزيرة صخرية عند سوناج Swanage أثناء إيحارهم من وارهام إلى اكسنر Excter مما أدى إلى تحطيم بعض السفن الدانية، وغرق مائة وعشرين سفينة (٢٠) بمن عليها من البحارة (٢٠٠).

<sup>(</sup>٢٢) كان الدانيون وقتذاك على وثنيتهم ويقسمون بالجرس المقدس الذى كانوا يضعوه من الجزء الداخلي من معابدهم، كما كان ملوكهم يعلقون هذه الأجراس على صدورهم. ولمزيد من التفاصيل أنظر:

Whitelock, D., Saga book of the Viking Society, London, 1954, PP. 165-167.

The Anglo Saxon Chronicle, Op.Cit., Vol. I, P. 176; (Yr)

Matthaw of Westminster, Op.Cit.l, Vol. I, P. 428.

The Anglo Saxon Chronicle, Ibid. (Y£)

Matthew of Westminister, Op.Cit., Vol.I, P. 429. (Yo)

وتتفرّد وثائق الانجلوسكسون بالإشارة إلى أن الملك ألفرد قد عقد صلحا آخر مع الداينين عام ٧٧٧م عند اكستر. وذلك عندما نتبع ملوك الدانيين الذين غادروا وارهام، وتوجهوا إلى هذه المنطقة (٢٦) في مملكة وسكس.

ويبدو أنه كان هناك ما يبرر هذا الصلح إذ أن الدانيين لم يلتزموا بشروط الهدنة التي عقدت في العام السابق، وعلى الرغم من انسحابهم من وارهام حكما أشرنا – إلا أنهم بادروا بالتوجه إلى منطقة أخرى في ممكن وسكس، ولذا أرى الملك ألفرد ضرورة محاربتهم، وأرغامهم على مغادرة مملكته. فقام بمحاصرة معسكرهم في اكستر، وشن عليهم الهجمات، حتى أذعن الدانيون، وطلبوا الصلح للمرة الثانية، وقدموا له الرهائن أكثر مما طلب، وغادروا مملكة السكسون الغربية إلى مملكة مرسيا في أغسطس عام ٨٧٧م ٢٧٠).

وتعتبر المعاهدة التي عقدت بين الملك الفرد والملك الداني جوثروم Guthrum في مارس عام ٨٧٨م على جانب كبير من الأهمية إذ تتميز عن سائر المعاهدات السابقة بأن ترتب عليها إعتناق الملك الداني وعدد ليس قليل من اتباعة الديانة المسيحية(٢٠)، مما يعد انجازا هاما حققه الملك الفرد مع الدانيين(٢٠)، هذا فضلا عن أنها هذبت سلوكهم غير المتحضر وقومت كثيرا من أسلوبهم الهمجي إذ لم يكن لهم وازع ديني يردعم عن ارتكاب أعمالهم المشينة وهجماتهم المدمرة(٢٠).

The Anglo Saxon Chronicle, Op.Cit., Vol. I, P. 179.

The Anglo Saxon Chronicle, Ibid.

Rayner, R.M., A consise history of Britian, London, 1939, P. 16.

Koenigsberger, H.G., Medieval Europe (400-1500), New York, 1987, P. 96;

Morris, B., The pelican Book of the Middle Ages, London, 1982, P. 39.
Asser, The life of king Alfred, ed. W.H. Stevenson Oxford, 1904, P.16. (\*\*)

ولقد عقدت هذه المعاهدة عقب الانتصار الذى حققه السكسون الغربيون على الدانبين فى أدنجتون Edington مما اضطر معه هؤلاء الى عقد معاهدة سلام مع الملك ألقرد تعهدوا فيها بمغادرة مملكة وسكس والانسحاب من أراضى هذه المملكة بعد تقديم بعسض الرهائن من المميزين من رجالهم، ورضى الملك الدائسي جوثروم بأن يتم تعسميده ويعتسنق المسيحية(۳).

ولم يمض على توقيع هذه المعاهدة سوى عدة أسابيع حتى توجه الملك جوثروم مع ثلاثين من كبار حاشيته إلى منطقة ويدمور Wedmore حيث استقبلهم الملك ألفرد بالترحاب وتم تعميدهم. واعتناقهم المسيحية، وتشير وثائق الاتجلوسكسون إلى أنه بعد تعميد الدانيين بثمانية أيام ارتدوا الملابس البيضاء، بينما ظل الملك جوثروم في ضياق الملك الفرد اثنتا عشر يوما اتحفه خلالها بالعديد من الهدايا(٢٦)، ثم غادر الدانيون بعدها مملكة وسكس واتجهوا إلى اجليا الشرقية(٢٦).

ولم تشر المصادر إلى قيام الملك جوثروم بمشاركة الدانيين في هجماتهم على المماليك الاتجليزية بعد التوقيع على معاهدة عام ٨٧٨م معا يستبر اتجازا كبيرا للملك الفرد.

وتشير المصادر إلى أن الملك جوثروم عاد فعقد معاهدة شاملة مع الملك السكسوني ألفرد عام ٨٨٦م(٣٠) دون أن توضيح الأسباب التي دعت

The Anglo Saxon Chronicle, Op.Cit., Vol.I, P. 180;
Roger de Hoveden, Op.Cit., Vol. I, P. 50;
Matthew of Westminster, Op.Cit., Vol. I, PP. 429-432.
The Anglo Saxon Chronicle, Ibid.
Matthew of Westminster, Op.Cit., Vol.I, P. 433.
(77)
The Anglo Saxon Chronicle, Op.Cit., Vol. I, P. 182;
(72)

الجانبين إلى توقيع هذه المعاهدة مما يدفعنا إلى الاعتقاد بتطور الصراع بين الاتجلو سكسون والدانيين في الفترة الممتدة بين عامي ۸۷۸ - ۸۸۸م.

وأهم ما نلحظه خلال هذه الفترة هو توافد الحشود الدانية على انجلترا على هيئة جماعات كبيرة قامت بمهاجمة بعض المناطق في مملكة كنت ووسكس (٢٠٠).

ومما يسترعى الإنتباه أيضا أن الهجمات الدانية على الامبراطورية الكارولنجية خلال هذه الفترة قد زادت وإشتدت. إذ غادرت جماعات كبيرة من الدانيين إنجلترا، وأبحرت جنوبا إلى سواحل وانهار الامبراطورية الكارولنجية (۲۷)، وظلت تمارس أعمال السلب والنهب والتدمير في كثير من المناطق والمدن والأديرة الفرنجية (۲۷).

ونلحظ أيضا أن الملك ألفرد لم يتصد للهجمات الدانية في مملكة وسكس فحسب وانما ظل يطاردهم خارج مملكته، واصبح مسئولا عن الدفاع عن سائر الممالك الانجلوسكسونية ضد الهجمات الدانية (۲۸).

وعلى هذا يمكن أن نستشف الأسباب التي أدت إلى عقد المعاهدة بين الملك ألفرد والملك جوثروم سنة ٦٨٨م ونوجزها فرما يلي:

Matthew of westminster, Op.Cit., Vol. I, P. 440.

Roger de Hoveden, Op.Cit., Vol. I, PP. 50-51;

Roger de Hoveden, Op.Cit., Vol.I, PP. 5051;

The Anglo Saxon Chronicle Op.Cit., Vol. I, PP. 180-82; (70)

Matthew of Westminster, Op.Cit., Vol. I, PP. 836-440.

. ۲۲۷ عن هذه الهجمات أنظر: سعيد عبد الفتاح عاشبور: المرجع السابق، ص ۲۲۷)

The Anglo Saxon Chronicle, Op.Cit., Vol. I, PP. 181-182; (YY)

Matthew of Westminster, Op.Cit., Vol. I, PP. 433-439.

Cantor, N.F., The Medieval history, New York, 1964, P. 325.

أولا: أن ألفرد نظر إلى الملك الدانى جوثروم بعد اعتناقه المسيحية على أنه يمثل الدانيين الذين استقروا في مملكتي انجليا الشرقية ونورثمبريا وأعتنى فريىق منهم المسيحية، وأصبحوا يتعايشون مع الشعب الاتجليزي في المملكتين دون قواعد أو أسس تحكم العلاقة بين الجانبين فكان لابد من وضع إطار لتنظيم هذا الوضع الجديد.

ثانيا: أن الملك الفرد بحكم مسئوليته عن سائر المماليك في الجزيرة رأى أنه من الضروري توفير الأمن والأمان للشعب في كل الممالك من الهجمات الدانية بعقدها معاهدة سلام شاملة بين الجانبين لا سيما وأن المعاهدة السابقة التي عقدت في عام ٨٧٨م كانت قاصرة على كف يد الدانيين الذين استقروا وسط إنجلترا عن ممالك الاتجليز بصفة خاصة في تلك المناطق، بينما لم يلتزم بها الوافدين حديثا إلى انجلترا من الداينين.

قالشا: ما وضح من استمرار روح المعامرة وإشباع الرغبة في السلب والنهب عند الدانبين على الرغم من توقيعهم معاهدة عام ٨٧٨م وإعتناق جوثروم وبعض أتباعه المسيحية، فلا زالت جماعات منهم يتمسكون بوثنيتهم، ويشاركون الوافدين الجدد أعمال السلب والنهب والتدمير.

رابعا: لم تشر معاهدة ۸۷۸ م إلى حدود مناطق النفوذ لكل من الملك الدانى جوثروم والملك ألفرد.

لكل هذه الأسباب رأى كل من الملك ألفرد والملك جوثروم عقد معاهدة سلام شاملة بين الجانبين، فتم لهما ذلك في عام ٨٨٦م.

أما عن شروط المعاهدة التي وافق عليها الجانبان فقد انتسمت إلى خمسة بنود يمكن أن نوجزها فيما يلى:

يرسم البند الأول الحدود التى تفصل مناطق النفوذ بين الجانبين، بخط يمتد بطول نهرى التميميز ولى Lea حتى مدينة بيدفورد Bedford ومنها إلى طُريق, ولتنج Walting Street.

ويهتم البند الثانى بمسألة الفدية. إذ يشير إلى أنه إذا لقى أحد الداينين أو الانجليز (أحرار المولد) للصرعه تكون فديته عند قاتله بمقدار ثمانية ونصف مارك من الذهب الخالص أما فدية الرجل الأجير في الأراضى الزراعية سواء كان من الاتجليز أو الدانيين مائتي شلن(٢١).

أما البند الثالث فيتعلق بالتقاضى فى المحاكم، ويشير إلى أنه إذا وجه أحد الأفراد التهمة بالقتل أو السرقة لشخص من الطبقة العليا التى يمثلها نواب الملك فعليه أن يقسم اليمين أمام اثتى عشر نائبا ملكيا، أما إذا وجه أحد الأفراد التهمة بالقتل أو السرفة لشخص ينتمى إلى الطبقة الأدنى فعليه أداء اليمين أمام أحد عشر رجلا من الطبقة التى ينتمى إليها بالإضافة إلى أحد نواب الملك. وإذا عجز كل من واجه تهمة القتل عن تقديم الدلائل التى تثبت براءته فعليه أن يدفع غرامة تماثل ثلاثة أضعاف الفدية أو الشئ المسروق.

لما البند الرابع فيختص بالمعاملات التجارية بين الجانبين فيما يتعلق ببيع وشراء العبيد والخيول.

<sup>(</sup>٢٦) لابد وأن هذه العملة هي التي تداولها الطرفان في تلك الفترة وارتضيا التعامل معها.

ويهتم البند الخامس بكيفية انتقال الأفراد من وإلى مناطق نفوذ الجا ويحرم عبور الأفراد مناطق الحدود الفاصلة بين الجانبين الا بتصريح خلا يمنح إلا للتجار الراغبين في المتاجرة في السلع والماشية بعد أن هؤلاء التجار الضمانات الكافية من رهائن للالتزام بعدم قيامهم بأعمال أعير المتاجرة (١٠٠٠).

وإذا اخضعنا هذه المعاهدة للدراسة والتحليل وجدنا أنها تؤكد اعتر الانجليز بسياسة الأمر الواقع للوجود الدانى فى المنساطق التى استقروا مما يعتبر تطورا هاما فى العلاقات بين الانجليز والدانيين فى هذه الفترة.

كما أن بنود هذه المعاهدة تدل على أن الجانبين كان يمثلان قو متساويتين في المكانة والنفوذ، ويؤكد البند الأول هذه الدلالة إذ جعل مد لندن والجزء الأكبر من مرسيا بالإضافة إلى وسكس تحت نفوذ الملك ألف بينما كانت الأجزاء الباقية من مرسيا فضلا عن انجليا الشرقية ونوثمبي ضمن نفوذ الدانبين.

ويساير البند الثانى النزعة الطبقية التى كانت سائدة فى الغرب الأورو فى العصور الوسطى، والتى تقسم المجتمع إلى طبقات ويؤكد هذا إختسا قيمة الفدية للفرد الذى ينتمى الحدى الطبقتين، كما يشير إليها البند الثا الخاص بالتقاضى.

أما عن البندين الرابع والخامس فقد اهتما بتنظيم المتاجرة بين الجانبي فضلا عن منع هجرة الأفراد سواء كانوا من الدانبين أو الاتجليز إلى مناط الحدود الأخرى إلا بشروط خاصة.

he Treaty between Alfred and Guthrum (886), Op.Cit., 380 - 381. (4.)

فى ضوء هذا التحليل يتضح لنا أن المعاهدة فى مجملها-مثلها فى ذلك مثل المعاهدات سالفة الذكر - تعود بالفائدة على الدانيين بصورة كبيرة وتراعى مصالح الدانيين أكثر من مراعاتها لمصالح الطرف الآخر وهو أمر طبيعى ما دام الدانيون لا زالوا متحفزين للهجوم والضغط على أصحاب اليلاد.

أما عن نتائج هذه المعاهدة فيحب الإشارة إلى أنها تشير ولو من طرف خفى إلى بدايات إمتزاج بين الدانيين وسكان الجزيرة البريطانية، وان لم تحقق الأمن والأمان للشعب في الجزيرة البريطانية، من خطر الداينين أو تحد من رغبتهم الجامحة في الاستبطان داخل الجزيرة، أو تمنع الهجمات الداينة وما يصاحبها من سلب ونهب وتدمير. إذ عادت المدن الاتجليزية ولا سيما مدينة لندن تتعرض الخطر الداني عام ٤٩٨م(١٠).

وفي ضوء ما سبق يتضح أن الانجليز عقدوا كثيرا من المعاهدات مع الداينين خلال النصف الثانى من القرن التاسع الميلادى، وأن هذه المعاهدات لم تؤد إلى وقف الغزو الدانى للجزيرة البريطانية والاستقرار بها، وان عظم ما نتج عنها هو اعناق أعداد من الداينين للديانة المسيحية، وبداية الامتزاج بين الشعبين الدانى والانجليزى.

The Anglo Saxon Chronicle, Op.Cit., Vol. I, P. 185; Roger de Hovden, Op.Cit., Vol. I, P. 58; Matthew of Westminster Op.Cit., P.449.

#### قائمة المصادر والمراجع

### أولا: المصادر الأصلية:

- Anglo Saxon Chronicle, cf. English historical Documents [E.H.D], London, 1968, PP. 135 235.
- Ascer, The life of king Alfred, ed. by W.H. Stevenson, Oxford, 1904.
- Letter of Pope John VIII to Ethelard archbichop of Cantrbury, cf. E.H.D., P. 811.
- Matthew of Westminister, The Flowers of history, 2 vol, London, 1853.
- Memorials of St. Edmund's Abley, ed. by M.T. Arnold, 2 vols, London, 1882.
- Roger de Hoveden, Annals, 2 vols, London, 1853.
- Roger of Wendover, Flores Historiarum, cf. E.H.D., PP. 255-258.
- Syman's Monashi opera, ed. by M.T. Arnold, 3 vols, London, 1882.

The Treaty between Alfred and Guthrum (886), cf. E.H.D., PP. 380-381.

Whitclock, D., Saga book of the viking society, London, 1954.

#### ثانيا: المراجع الأجنبية:

Cantor, N.F., The Medival history, New York, 1964.

Haskins, H., The Normans is European history, New York, 1959.

Koengsberger, H.G., Medieval Europe (400-1500), New York, 1987.

Morris, B, The Middle Ages, New York, 1983.

Rayner, R.M., Aconsise history of Britain, London, 1939.

Trevelyan, G.M., History of England, Oxford, 1987.

Whitelock, D., The Beginning of the England Society, London, 1954.

## ثالثًا: المراجع العربية:

السيد الباز العريني (دكتور):

"تاريخ أوربا في العصور الوسطى"، بيروت ١٩٦٨م.

جوزیف نسیم یوسف (دکتور):

"تاريخ انجلترا وحضارتها في العصور الوسطى، الاسكندرية ١٩٨٧م.

سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور):

"أوريا العصور الوسطى (التاريخ السياسي، ط ٤، القاهرة ١٩٦٦).

محمد محمد مرسى الشيخ (دكتور):

تتاريخ أوربا في العصور الوسطى"، الاسكندرية ١٩٩٠.

الفصل السابع

ملامح الغزو الداني لانجلترا في النصف الثاني من القرن التاسح الميلادي في شوء الوثاثق الانجليزية

# بِشْمِلْنَالِجَ لَا يَحْمِيلِ

الدانيون هم فرع من الفيكنج، او الشماليين الذين كانوا يقطنون شبه جزيرة اسكنديناوه، وحوض البحر البلطي (١). وقد اطلق أهل انجلترا من الأنجلو سكسون اسم الدانيين على جماعات الفيكنج الذين هاجموا بلادهم في أواخر القرن الثامن الميلادي (٢).

وكانت الحاجه إلى الغذاء والكساء، والبحث عن طرق جديدة فى الحياة، والنزوع إلى التجاره، فضلاً عن التغيرات السياسية التي طرأت على مجتمع الفيكنج، من أهم العوامل التي دفعت الفيكنج إلى الخروج من عزلتهم، وإغارتهم على الجزيرة البريطانية في الفترة منذ اواخر القرن الثامن حتى منتصف القرن التاسع الميلادي(٣) فضلا عما كانوا بهدفون إليه من السلب والنهب(٤).

ومنذ منتصف القرن التاسع الميلادي تقريبا تميزت هجمات الدانبين . بسمه جديده اذ انتقلت هجماتهم من طور السلب والنهب، والهجوم الخاطف

(١) جوزيف نسيم يوسف: تاريخ انجلترا وحضارتها في العصور الوسطى، الأسكندرية ١٩٨٧ م، ص ١٤١.

(٢) سعيد عبد الفتاخ عاشور: أوربا العصور الوسطى «التاريخ السياسى»، ط ٤، القاهرة ١٩٦٦ م، ص ٢٣٢.

(٣) محمد محمد مرسى الشيخ: تاريخ أوربا في العصور الوسطى. الاسكندرية ١٩٩٠م، . ص ٢٩٦ – ٢٩٦

(٤) السيد الباز العريني : تاريخ أوربا العصور الوسطى ، بيروت ١٩٦٨م ، ص ٣٥٥، وايضا :

Koenigsberger, H.G., Medieval Europe (400 - 1500), New York, 1987,p. 96; Morris, B., The Middle Ages, New York, 1983, P. 58. والعوده السريعه، إلى دور الاستقرار(١).

واذا أمعنا النظر في الوثائق الأنجليزيه التي اهتمت بتاريخ انجلترا وحضارتها في العصور الوسطى، وعيت بسرد احداث الغزو الداني لانجلترا خلال مراحلة المختلفه، نجد أن الفترة التي هدف فيها الدانيون إلى الاستقرار كانت لها ملامح عديده.

وقبل أن نعرض هذه الملامح، من الأهميه بمكان الإشارة الى العوامل التي ساعدت الدانين على الأنتقال من مرحله السلب والنهب والهجوم الخاطف إلى مرحله الاستقرار، والتي لم تشر إليها الوثائق البريطانية صراحه، وانما وردت في ثنايا الاحداث التي أشارت إليها هذه الوثائق.

إذ يمثل ضعف المقاومة الإنجليزيه للهجمات الدانيه أهم هذه العوامل. فقد كانت جزيرة انجلترا وقتداك مفككه مجزأة إلى عدة ممالك متصارعة (٢)، لم تكن مجمعها نظم دفاعية أو تنسيق لمواجهه الخطر الداني. فضلاً عن المنازعات الداخليه التي كانت تنخر في عظام بعض هذه الممالك، وتسهم في مزيد من الانقسام، ومجملها تتساقط الواحدة تلو الأخري أمام هجمات الدانيين (٣).

وكان لطول السواحل الانجليزية،وكثرة الأنهار التي نجري داخل الجزيره

<sup>(</sup>١) سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ، ص ٢٣٢.

The Anglo Saxan Chronicle, cf. E.H. D.ed. D.C. Doug-(Y) las, London, 1968, Vol. I, pp.166 - 167; Also; White-lock, D., The Beginning of the English Society, London, 1954, p.49.

Roger de Hoveden, The Annals, 2 Vals, London, 1853, (7) Vol. I, pp.44 - 49, 160.

وتخترقها في اكثر من جهة، اكبر الأثر في صعوبة الدفاع عنها من جهة، ومن جهة أحري منحت الدانيين الحزيه التامه لإرساء سفنهم على هذه السوأحل، أو اختراق عباب الأنهار إلى الداخل دون مقاومة كبيره(١).

كما أن التفوق البحري كان آنذاك لصالح الدانيين. اذ قست الطبيعة على بلادهم، وجعلتهم يقطنون مناطق تكتنفها الغابات والجبال والأحراش، وتسودها المستنقعات والخلجان، مما دفعهم لارتياد البحر، فاكتسبوا المهارة في فنون الملاحة وصنع السفن (٢)، وفي الوقت نفسه افتقرت الممالك الانجليزية لوجود أساطيل تستطيع التصدى للسفن الدانيه (٣).

كما امتازت الهجمات الدانيه في دورها الأول بأنها كانت سربعة وخاطفه، فضلا عن أن تحركاتهم كانت تتم تخت جنح الظلام. مما أدي إلى صعوبه التصدي لهم(٤).

يضاف إلى هذه العوامل أن الحشود الدانيه كانت تأتي في إثر بعضها

The Anglo Saxn Chronicle, Cf. E.H. D., P. 166.

<sup>(</sup>٢) محمد محمد مرسى الشيخ : المرجع السابق ، ص ٢٩٤ - ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) لم يفطن اهل انجلترا الى ضرورة صنع السفن الحربية لمواجهة الهجمات الدانسيه الا في عهد الملك الانجليزي ألفرد A۱۶۲ (۸۷۱ – ۸۷۱) الذي شرع في Mathew of Westminster, the . بناء السفن والتصدي لهم.. انظر : Flowers of History, 2 Vols, London, 1853, Vol. I, pp. .428 - 429.

Roger de Hoveden, op. cit., Vol. I, pp. 49,55; The Anglo(E) Saxon Chronicla, if . E.H.D., Vol. I, P.173

من الدانمرك إلى الجزيرة البريطانية(١)، مما جعل الإمدادات الدانيه مستمرة، وشجع الدانيين عل الاستقرار داخل الجزيرة البريطانية.

هذا عن العوامل التي ساعدت الدانيين على الانتقال من مرحله السلب والنهب وأعمال القرصنه والهجوم الخاطف والعودة، إلى مرحلة الاستقرار داخل الجزيرة أما عن ملامح الغزو الداني لهذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي فيمكن تقسيمها إلى ملامح عامه، وأخري تتعلق بتحركات الدانيين، أو أساليبهم العسكريه سواء كانت هجوميه أو دفاعية.

لعل أول ما نستطيع إيضاحه في هذا المقام هو أن الهجمات الدانيه خلال هذه المرحلة ظلت تتسم بالعنف والقسوه، وبأعمال السلب والنهب والتدمير (٢). ولم تسلم الأدبره الانجليزيه من هذه الهجمات الشرسه (٣). وربما يرجع ذلك إلي أن الدانيين ظلوا على وثنيتهم (٤) حتى اعتناق ملبكهم جوثروم Guthrum (٥) المسيحيه عام ٨٧٨م (٦). بيد أن أعمال العنف والسلب والنهب استمرت حتى نهايه القرن التاسع الميلادي، وان كانت

Roger de Hoveden, op, cit., vol. I, p.43; Annals of St. (1) Bertins, cf. E.H.D., pp. 314 - 315

Asser, The life of King Alfred, ed. by W.H. Stevenson, (Y) Oxford, 1904, p.69.

The Anglo Saxon chronicle op. cit vol 1; p. 180; Roger(r) de Hoveden op cit, vol., pp. 49 - 50.

Trevalyan, G. M., History of England, London, 1924, p.(1) 69.

(٥) يطلق عليه متى من وسنمنستر اسم جيترو Gylro انظر

Matthew of Westminster op. cit, vol. I, p.429.

The Anglo Saxan Chronicle op.cit, vol. I, p.180.

محدودٌ واخف وطأه من الهجمات التي تمت قبل عام ٨٧٨م(١).

ومن الأهمية بمكان الاشاره إلى أن الوثائق الانجليزيه ظلت تطلق مصطلح الوثنين على الدانين حتى بعد عام ۸۷۸م(۲). ومن هنا يمكن القول: أن الدانين عامه لم يتأثروا كثيرا باعتناق جوثروم المسيحيه عام ۸۷۸م، وإنما ظلت جماعات كبيره منهم على وثنيتهم، ولا سيسا الجماعات التى كانت تتوافد على الجزيره الانجليزيه من الدانمرك بعد عام ۸۷۸م،

ويلاحظ أن الوثائل الانجليزيه إلى جانب وصفها للدانيين بأنهم رئيين ، فقد اطلقت عليهم مسميات عديده: منها القراصنه، والذئاب والثعالب(٣)، والغلاظ قساه القلوب(٤). ولكن مما يلفت الانتباه ان وثائل الانجلوسكون تطلق اسم «الفيكنج» فقط عل الجماعات التي هاجمت انجليا الشرقيه عامي ٨٨٥م، ٥٨٥م، واسم «الدانيين» على الجماعات التي كانت قد استقرت في تلك المنطقة من قبل، وشاركت الفيكنج في الهجوم، ولا نجد تفسيراً لهذا الامر سوي أن وثائل الانجلو سكسون ارادت ان تميز الجماعات الوافده حديثا إلى المنطقه عن الجماعات التي كانت قد استقرت بها من قبل، فاطلقت على الأولى اسم الفيكنج، والثانيه اسم الدانيين.

Roger de Hoveden op. cit., vol. I, p. 58.

Roger de Hoveden op cit., vol. I, pp. 50 - 58; Matthew (Y) of westminster, op. cit., vol I, pp. 433 - 437.

Roger de Hoveden op. cit., Vol. I, pp. 47, 49.

Letter of pope John VIII to Ethelred archbichop of Can-(1) terbury, of . E. H. D., Vol. I, p. 811.

The Anglo Saxon Chronicle, op. cit., vol. I, pp. 180, (o) 182.

ومن الملامح العامه للغزو الداني لانجلترا في النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي، أن الهجمات الدانيه منذ عام ٨٥١ م وحتي عام ٨٦٦م كانت تقوم بها جماعات متفرقه لم مجمعها قيده موحده، أو يكون لها خطه محدده. وكانت الاشاره الاولي لوصول حشد كبير من الدانيين في عام ٨٦٦م عندما هاجموا انجليا الشرقيه، ويقودهم ابناء الملك رجنار لوثبروك Rgnar Lothbrak الذين أشارت اليهم الوثائق بأنهم كانوا اأيضا في مكانه الملوك(١). كل هذه الأمور بجعلنا نعتقد أن الهجمات الدانية منذ عام ١٥٠١م وحتي عام ٥٠٠م كانت محت قيادة بعض الزعماء، ثم أصبحت محت قياده الملوك بدايه من عام ١٨٠٠م.

ودأب الدانيون على الرحيل من بلادهم بصحبة نسائهم وأطفالهم تربطهم وحده اللغة، والعادات والتقاليد والعقيده الوثنية، ويبحرون في الصيف(٢) حيث الظروف المناخيه الملائمه، نجاه انجلترا، ويستقرون في مناءاق داخل الجزيرة لحين انتهاء الشتاء في داخل معسكرات حصينه(٣)، ثم تبدأ هجماتهم في أوائل شهر نوفمبر(٤).

والمناطق الأولى التي استقرت بها الجماعات الدانيه منذ سنة ١٥٨م كانت داخل جزيرتين صغيرتين على الساحل الجنوبي الشرقي لانجلترا، وهما

(١) تشير وثائق الانجلو سكسون إلى اثنين من هؤلاء الملوك وهما : هالفدن -Healf الفرد Bagsecg انظر :

The Anglo Saxon Chronicle, op. cit., Vol. pp. 176 - 177, Armold., M.T., Memorials of St. Edmunds Abbey, 2 vol., London, 1882, Vol. I., p.9.

The Anglo Saxan chronicle, op.cit., vol. I, p. 177.

Roger de Hoveden op. cit., vol. I, p 42. (7)

Arnald, M.T., Symeons Monachi Opera, 3 vols, Lon-(1) don, 1882, vol. III., p. 106.

ثانت Thanet وشيبي Sheppey (١). اذ قضي بهما الدانيون الشتاء، ثم أيحروا منهما لمهاجمة الجزيرة الانجليزيه (٢).

وتعتبر منطقه دوفر على الساحل الجنوبي الشرقي لانجلترا من أولي المناطق التي تعرضت للهجمات الدانيه في النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي . اذ هاجمها الدانيون في أواخر عام ٥٠١م، فتصدى لهم أهل دوفر بقياده الايرل شارل Chearl ، ونجحوا في إرغامهم على الفرار (٣).

وفى العام نفسه أبحرت ثلاثمائة وخمسون سفينه للدانيين، واستقرت عند مصب نهر التيميز (٤) وهاجمت مدينتي كانتربري Canterbury ولندن(٥)، فواجهتهم قوات مملكه مرسيا بقيادة الملك برتولف Brihtwulf ، ودارت رحى معركة عنيفة بين الجانبين انتهت بانسحاب الدانيين(٦).

وعلى الرغم من انكسار شوكه الدانيين في المعركتين السابقتين، والمقارمه العنيفة التي واجهتهم (٧) ، الا أن الرغبة الجامحة للاسيتطان في داخل جزيرة انجلترا جعلتهم يواصلون الهجمات دون ان يخلدوا للراحه. اذ تشير الوثائق الانجليزية إلى أنه في العام نفسه ١ ٨٥م دارت المعركه بين الدانيين وقسوات مملكه وسكس بقسيساده الملك اللووف Ethel wulf وابنه

The Anglo Saxan chronicle, op.cit., vol. I, p. 173. (1)

Haskins, H., The Normans in European history New (Y) York. 1959, p. 33.

Roger de Hovden. Ibid. (٣)

Roger de Hoveden op. cit. vol. I, p. 4l. (1)

The Anglo Saxon Chroniclem op. cit., vol. I, p. 173. (6)

Matthew of westminster, op. cit, vol.1, P. 399. (7)

Oman, C., The Dark Ages (476 - 918), London, 1962, (Y) p. 415.

إثلبالد Ethelbald عند اكلا Aclea (١) وانتهت ايضا بهزيمة الدانيين(٢).

كما لحقبت بالدانيين هزيمه أخرى في العام نفسه عندما هاجمت مجموعة منهم مملكة كنت في الساحل الجنوبي الشرقي لانجلترا، فتصدت لهم قوات كنت بقياده الملك اللستان Athelstan، ونمكنت من اسر نسع سفن للدانيين، وإرغام الباقي على الفرار(٣).

وقد أغرى هذا الانتصار أهل كنت للابحار في اواخر عام ١٥٥م، لهاجمة الدانيين في جزيرة ثانت(٤) في أوائل عام ١٥٥٨م. وتشير وثائق الأنجلوسكسون إلى أن النصر كان في بداية المعركة حليف الانجليز، ولكن سرعان ما دارت الدائرة عليهم، ومخول سير المعركة لسالح الدانيين، وسقط العديد من القتلى من أهل كنت(٥).

ولم تكبح هذه المعارك جماح الدانيين، وإنما أدن إلى منزيد من هجماتهم بعدما عدلوا في أسلوبهم المميز في مواجهه المقاومة الانجليزيه. إذ أصبحت هجماتهم تعتمد على المفاجأة، بعد أن ترسو سفنهم في مناطق بعيدة عند مصبات الأنهار، وعند نزولهم الى اليابسه، يقبموا معسكراتهم في مناطق حصينة بالقرب من الانهار الصالحه للملاحه (٦)، أو بالقرب من النابات او

<sup>(</sup>۱) نعرف ايضا باسم اوكلي Ockley، انظر: سعيد عبد الفتاح عاشور: المرجع السابي. ص ٢٣٣، ايضا: .Roger de Hovden, Ibid

The Anglo saxon chronicle, op. cit pp. 173 - 174. (1)

The Anglo Saxon Chroniclem op. cit., vol. I, p. 173. (r)

Roger de Hoveden, op. cit., vol. I, p. 42. (1)

The Anglo saxon chronicle, op. cit., Vol. I, p. 174.

Stenton, F. M., Anglo - Saxon England, Oxford, 1947, (7) P. 244.

المستنقدات، ويتركون مفنهم مصطفه على جانب النهر، وعلى أهبه الأستعداد للرحيل السريع(١).

واعتمدوا على الخيول في تحركاتهم البريه، ولهذا اهتموا بجمع اعداد كبيره منها(٢) لاستخدامها في الهجمات الخاطفه من جهه، ولمواجهه الفرسان الانجليز من جهه أخرى، بالإضافه إلى حمل الأسلاب والغنائم.

ولسد الحاجه إلى الغذاء شرعوا في مهاجمه المناطق الزراعيه الانجليزيه في وقت الخصاد(٣)، واستغلوا انشغال المزارعين بجنى المحاصيل، وعجزهم عن التصدى لهجماتهم السريعة.

وشرع الدانيون في تنفيذ هذا الأسلوب العسكرى. اذ هاجموا في عام Winchester مملكة كنت، ومجموا في إلحاق الدمار بمدينة ونشستر بالاسلاب والغنائم(٤).

واستمرت الهجمات الدانيه على كنت(٥) ، ممادفع اهلها إلى عقد معاهده سلام مع الدانيسين(٦) ، تعهد فيها أهل كنت بدفع الأموال لهم

The Anglo Saxon Chronicle, op. cit., Vol. I, pp. 176 - (1) 186.

Röger de Hoveden, op. cit,. vol. I, p. 43.

The Anglo Saxon chronicle, op. cit., vol. I, p. 188. (r)

The Anglo Saxon chronicle, op. cit., 175; Roger de (1) Hoveden, op. cit., 10. 43.

Matthewof Westminster, op. cit., vol. I, p. 406.

 <sup>(</sup>٦) عن تاريخ هذه المعاهدة انظر بحثنا المعنون و دراسة لمعاهدات السلام بين الانجليز والداانيين في النصف الثان من القرن التاسع الميلادي.

مقابل وقف هجماتهم على المنطقه . ورغم توقيع الدانيين على هذه المعاهده، الا أنهم لم يلتزموا ببنودها، واستمرت هجماتهم على الساحل الشرقى لكنت(١).

وتشير الوثائق الانجليزيه إلى أنه في عام ٨٦٦م أبحرت حشود كبيره من الدانمرك على ظهر سفنهم، ورست في انجليا الشرقيه، وقضوا الشتاء بها ، واتباعا للاسلوب العسكرى الداني وقتذاك ، فانهم مجحوا في الحصول على اعداد كبيره من الخيول في مملكه انجليا الشرقية(٢) ، واخذ خطرهم يستفحل يوما بعد آخر، (٣) بعدما نحول المشاه إلى فرسان(٤).

وبدأ الدانيون في تنفيذ سياستهم الاستيطانيه في خريف عام ٢٦٦م عندما مخركت حشود دانيه كبيره من الجليا الشرقيه إلى نورثمبريا التي كان يسودها حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار . اذ قام أهلها بعزل ملكهم اوسبرت Osberi ، واختاروا ملك لم يكن له حق شرعى يدعى ابلا الله المانيون هذه التطورات، واقتحموا مدينه يورك York في أول نوفسبر عام ٢٠٨م(٥)، ومجحوا في السيطره عليها، وهزيمه المدافعين عنها، وتمكنوا في ١٢ مارس من العام نفسه من قتل كل من اوسبرت وايلا(١)، وإرغام اهل نورثمبريا على شراء السلم منهم بالاموال(٧).

| The Anglo Saxon chronicle, op. cit, vol. I,p 176;  | (1) |
|----------------------------------------------------|-----|
| Roger de Hoveden, Ibid;                            |     |
|                                                    |     |
| manhew of Westminster, op. cit., vol. 1, p.407.    |     |
| The Anglo Saxon Chranicle, op. cit., vol. I, p.176 | (٢) |
| Haskins, op. cit., p.33.                           |     |
| Mathew ok Westminster, op. cit., Vol. I, p.407     | (٤) |
|                                                    |     |
| Roger de Hoveden, op, cit, Vol. I, p.44.           | (a) |
| Arnold, op. cit, vol. III. p. 106;                 | (7) |
| Para of wendover, Flores Historisrum, of E.H.D.,   | (V) |
| p256.                                              |     |
| pz.10.                                             |     |

The Anglo Saxon, Ibid.

ولم يكتف الدانيون بخضوع أهل نورثمبريا، وانما سعوا إلى مزيد من التسلط، فقاموا بتعيين إجبرت Egbert ليصبح ملكا على نورثمبريا، وليكون من صنائعهم لمده ست سنوات(۱). ويمثل هذا الامسر تطوراً خطيسراً في العسلاقات بين الانجليسز والدانيين في هذه المرحلة. اذ لم يكتف الدانيسون بالسيطره على المناطق الانجليزية فحسب، وانما غمسوا إصبعهم في النواحي السياسية في المناطق التي قاموا بغزوها. وأصبح هذا العمل حجر الزاويه في السياسه الدانيه في المناطق الانجليزيه التي استقروا بها.

واستمر الدانيون في تنفيذ سياستهم الاستيطانيه في الجزيره الانجليزيه، وفي خريف عام ٨٦٧م غادروا نور ثمبريا، وانجهوا إلى مملكه مرسيا، حيث قضوا الشتاء في نوتنجهام Nottingham، مما أثار فزع بورجارد Ethelard ملك مرسيا ، فأسرع هذا بطلب العون والمساعده من إثارد الحيشه وسكس (٢)، اختماداً على رباط المصاهره بينهما (٣)، فخرج إثارد بجيشه وبصحبة أخوه ألفرد Alfred، وتوجها إلى مرسيا حيث انضمت قوات المملكتين استعدادا لملاقاه الدانيين.

ويعد التعاون العسكرى المشترك بين مملكتى مرسيا ووسكس أول تنسيق دفاعى انجليزى ضد الدانين فى تلك المرحله. وإن لم تنجح قوات المملكتين فى إلحاق الهزائم بالدانيين(٤) وتتذاك ، مما دفع بورجارد ملك مرسيا إلى شراء السلم من الدانين بدفع الاموال(٥).

Roger of Wendover, op. cit; p.256.

The Anglo saxon chronicle, op. cit., vol. I, p. 176. (1).

(٣) كان بورجارد قد تزوج من اخت إثارد. انظر:

Stenton, op. cit.,p.245

The Anglo Saxon Chroniclem op. cn., Vol. 1, p. 170 (2)

Roger de Hoveden, op. cit., vol. I, p.44;

Mattew of Westminster, op. cit., Vol. I, p.409

وفى ضوء ما سبق يمكن القرل ان كنه الدانيين فى هذا الصراع كسانت هى الراجحه. وأخطر ما ترتب على ذلك ، أن تشجع الدانيون لاستكمال سياستهم الاستبطانيه داخل الجزيره البريطانيه. فعادرا فى عام ٨٦٩م إلى مملكه نور ثمبريا وظلوا بها لمده عام(١)، وزادت شراستهم، فقاموا بقتل كثير من الاطفال والنساء والشيوخ فى مدينه يورك(٢).

وفي عام • ٨٧ احتشد عدة الآف من الدانيين (٣) بقياده اثنين من الملوك الدانيين هما الجوار Inguarواخيه هوبا Hubba (٤) وتوجهوا إلى مملكه انجليا الشرقيه، وأمضوا الشتاء في نورفولك Norfoulk (٥) فخرجت إليهم القوات الانجليزيه بقيادة الملك إدموندEdmund، ودارت رحى المعركه بين الطرفيين، وانتهت بهزيمه قوات انجليا (٣) ومقتل الملك ادموند (٧)، وكان من نتائج هذه المعركه ان دانت مملكه انجليا الشرقيه للدانيين بالطاعه، واستحوذ الدانيون على غالبيه الاراضى الزراعيه في المملكه، وقاموا بسلب ونهب كافة الاديره في المنطقه، وقتل الرهبان بداخلها (٨).

#### وتشيير الوثائق الانجليريه إلى ان انجوار ملك الدانيين في الجريره

| The Anglo Saxon Chronicle, Ibid                     | (1)         |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Roger de Hoveden, op. cit, vol. I, p. 45;           | (٢)         |
| Matthew of Westminster, Ibid.                       |             |
| Roger Hoveden, Ibid.                                | (٣)         |
| Matthew of Westmenoter, op. cit., vol. I, p. 411.   | (1)         |
| Roger de Hoveden, op. cit., vol. I, p. 45.          | (0)         |
| The Anglo Saxon Chronicle, op. cit, Vol. I, p.177   | (٦)         |
| Whitelock, D., The Saga book of the viking Society, | <b>(</b> Y) |
| London, 1954, p. 164.                               |             |
| The Anglo Saxon Chronicle, Ibid.                    | (V)         |

الانجليزيه قد لقى حتفه فى عام ٨٧٠، وانتقلت قياده الدانيين بعد موته إلى البنه الملك هالفدن(١).

استمرت كفه الدانيين هى الراجحه حتى عام ١٧١م وكانت الحشود الدانيه قد بحركت من المجليا الشرقيه والمجمهت إلى مملكه السكسون الغربيين فى وسكس، واستقروا أمام المدينه الملكيه المعروفه باسم ريدنج (٢)Reading) والتى تقع عند الضفه الجنوبيه لنهر التيميز فى منطقه بير كشير Bearkshire (٣). وفى اليوم الثالث من وصولهم (٤)، قام جماعه من الدانيين بأعمال السلب والنهب، بينما حاولت جماعه أخرى اجتياز الحواجز التى أقامها الالمجليز عند الجانب الايمن لمدينه ريدنج فى المنطقه التى يلتقى عندها نهرى التيميز وكينت. ولما سمع إثيلودف Ethelwulf إيرل بيركشير أنباء هذه التحركات الدانيه، أسرع يجمع قواته، وخرج للتصدى لهم. والتقى بهم فى المنطقه المعروفه باسم المجلفيلد Engle field (ساحه الانجليز)، ونجح فى إلحاق الهزيمه بهم، وإرغامهم على الفرار(٥).

وبعد مرور أربعه ايام على معركه انجلفيلد، قام إثارد - ملك وسكس - وأخوه الفرد بحشد قوات السكسون الغربيين، وهاجموا معسكر الدانيين

Roger of Wendover, of cit., p. 256;

The Anglo Saxon Chronicle, Ibid,

Matthew of Westminster, op. cit, Vol. I,p.

The Anglo Saxone Chronicle, op. cit, vol. I, p 177. (1)

Roger de Hoveden, op. cit., vol. I, p. 45.

(٤) لم مخدد الوثائق الانجليزية تاريخ وصول الدانيين إلى مملكة وسكس، وانما اكتفت بالاشارة الى ان هذه احداث جرت في عام ٨٧١م.

The Anglo Saxon chronicle Ibid, (6)

Roger de Hoveden Ibid;

Matthew of Westmaster, op. cit, vol. I, pp.420 - 421.

بالقرب من مدينه ريد غ، وانتهت المعركة بين الجانبين بانتصار الدانيين، ومقتل اليلووف ايرل بركشير.(١)

وهكذا تأرجح النصر بين الدانيين والسكسون الغربيين، في معركتي المجلفيلد وريد نج، مما جعل كل منهما ينظم صفوفه، ويستعد لحسم الامر لصالحه. إذ قسم الدانيون قواتهم الى قسمين: الاول بقيادة الملوك أبناء رجنار لوثبروك ، والقسم الثاني بقياد، كبار القاده الدانيين(٢). وسار السكسون الغربيين على هذ المنهاج، وقسموا قواتهم إلى قسمين الاول بقياده الملك اللرد والثاني بقياده اخيه الفرد. والتقي الجمعان عند إشيدون Eschidon وفي بدايه المعركة، جرى الاشتباك بين القسم الذي تولى قيادته الفرد، والقسم الداني بقياده كبار القاده. ونجح ألفرد في إلحاق الهزيمه بهذا القسم وقتل الداني بقياده كبار القاده. ونجح ألفرد في إلحاق الهزيمه بهذا القسم وقتل خمساً من قادته هم سيدروك Sidroc الكبير، وسيدروك الصغير، واوسبرن Osbearn ، وفرانا Freana ، وهارولد Harold الكبير، وسيدروك الا بعد الفراغ فكان يسمع القداس في خيمته، وأبي ان يشارك في المعركه الا بعد الفراغ من سماعه. وقد نجح هو الأخر في مخقيق النصر على القسم الداني بقياد، الملوك، وقتل اثنين منهما : هما هالمدن (٢) وباسيك Bagsecg (٤)

Proposed Boxon chronicle, op. cit., vol. I, 177; (1)
Proposed Hoveden, op. cit., vol. I, p. 45; Matthew of
Westminster, op. cit., vol. I, p. 421.

تطلق عليهم الوثائق الانجليزية اسم الامراء او الايرلات. انظر: The Anglo Saxon chronicle, Ibid; Roger de Hoveden, op. cit, vol. I, p. 64; Matthew of Westminster, op. cit., vol. I, p. 420.

 <sup>(</sup>٣) يبدو ان هناك اكثر من ملك دانى يدعى هالفدن، وان الذى تلقى مصرعه فى هذه
 المعركة لم يكن هالفدن ابن انجوار . انظر ما يلى ص ٢٤.

The Anglo Saxon Chronicle, op. cit., voi. I, 177; Roger (1) de Hoveden, op. cit., vol. I, p. 46; Matthew of westminster, op. cit, vol. I, p. 421.

وعلى الرغم من النصر الذى حازه السكسون الغربيون فى معركه إشيدون ونجاحهم فى قتل عدد من القاده الدانيين وملوكهم، الا أنهم لم ينجحوا فى إبعاد الدانين عن مملكتهم، أو كبح جماح رغبتهم فى الاستيطان داخل انجلترا، أو القضاء على روح المغامره من نفوسهم أو مواصلة الاعمال العدوانيه، لذلك ، كان من الأمور الطبيعيه أن تتجدد المعارك بين الجانبين فى مواقع عديده.

لم يمض على معركة إشيدون سوى اربعه عشر يوما(١) حتى التقى الجمعان الدانى، والسكسونى الغربى عند باسينج Basing ، ودارت المعركة بينهما، وانتهت بانتصار الدانيين(٢).

وبعد مرور شهرين تقاتل الجيشان ايضا عند ميرتون Meretun ، وانتهت المعركة بانتصار السكسون الغربيين بقيادة الملك إثلرد وأخيه ألفرد(٣).

وهكذا ظل الجانبان يتبادلان النصر والهزيمه خلال هذه الفتره، ولم تحسم المعارك بينهما لصالح احدهما، مما جعل الدانيين يواصلون سياستهم الاستيطانيه، وظلت حشودهم تتوافد على مملكه وسكس(٤)، كما اخذ الدانيون يشددون قبضتهم لتحقيق مزيد من السيطره على بقيه المالك الانجليزيه.

Roger of Wendover, op. cit., p.256; Matthew of Westminster op. cit., vol. I, p. 421.

Matthew of Westminster, op. cit. vol. 1, p. 422

The Anglo saxon chronicle, Ibid. (1)

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) يرى روجر الهوندنى ان معركة باسينج جرت بعد اربعة أيام من معركة إشيدون أنظر: Roger de Hoveden, op: cit., vol. I, p. 47.

The Anglo Saxin chronicle, op. cit., vol. I, p. 177; (7)

وجدير بالذكر أن الوثائن الانجليزيه لم تحدد لنا تاريخ الممارك سالفه الذكر بين الدانيين والسكسون الغربيين، وأنما أكتفت بالاشارة إليها ضمن حوادث عام ٨٧١م. ونظراً لأن الدانيين اعتادوا بدء الهجمات العسكريه بعد انقضاء فصل الشتاء فضلا عن أن وفاة الملك إنارد الذى شارك فى كل المارك السابقة كانت فى ابريل(١) عام ٨٧١م. اذا ياكا القول : أن المعارك التى دارت بين الدانيين والسكون الغربيين والتى المرزا إلين آنفا قد جرت فى اوائل عام ٨٧١م.

ومهما يكن من أمر ، فبعد وفاه املك إثارد انتقل عرش مملكة وسكس إلى أخيه ألفرد الذى لم يدخر وسعا في مواجهه الدانيين، ومحاوله زحزحنهم بعيداً عن مملكته. إذ لم يمض على توليته العرش سوى شهر واحد، حتى خرج على وأس فرقه صغيره من السكسون الغربيين والتقى بالدانيين عند ويلتون Wilton في المنطقه التي تقع على الضفه الجنوبيه لنهر الجيلر Guilo وبالقرب، من مدينه جويلتشير Guiltshire، ونظراً لقله أعداد السكسون الغربيين، فقد انتهت المعركه بهزيمتهم (٢).

ويبدو أن إنشغال الدانين بالمعارك في مملكه وسكس، قد شجع أهل نورثمبريا على الثوره ضد ماكهم اجبرت صنيع الدانيين، فقاموا بعزله في عام

<sup>(</sup>۱) اختلفت المصادر حول تاريخ وفاته ، فتشير وثائق الانجملو سكسون انه توفي في ١٥ الريل، اما متى الوستمنسترى فيري انه في يوم ٢٣ الربل عام ٨٧١م، ويري .وحر الهوفدنى أن إثلرد توفى في عام ٨٧٢م. أنظر:

The Anglo Saxon chronicle, op. cit., vol. I, p. 178; Matthew of westminster, op - cit., vol. I, p. 422; Roger de Hoveden, op., cit., vol. I, p.47.

The Anglo Saxon chronicle, op. cit., vol. I, p. 178;

Roger de Hoveden, op. cit., vol. I, p. 48.

۸۷۲م، واختاروا ولفير Wulphere رئيس اساقفه يورك ليحل محله(۱)، كما طلبوا من بورجارد ملك مرسيا ان يمد لهم يد العون والمساعده(۲). وكانت هذه التطورت تمثل تهديدا خطيراً لسياسه الدانيين الاستيطانيه، وتطلب منهم سرعه المواجهه لهذا التحدى السافر.

أسرع الدانيون في مغادره مملكه وسكس عام ٨٧٣م، وتوجهوا الى مملكة مرسيا التي اعلن ملكها تأييده لموقف نورثميريا المتحدى لسياسه الدانيين. ويبدو أن التحرك الداني قد أزعج الملك بورجارد فاسرع بشراء السلم من الدانيين (٣).

إما عن مملكة نورثمبريا، فقد قام الدانيون باعادة الأمور إلى ماكانت عليه، وعزلوا ولفير، واختاروا ريسيدج Ricsige كى يصبح ملكا على نورثمبريا، وصنيعا لسياستهم فى المملكة(٤).

وحتى يضمن الدانيون عدم بخراً اجبرت ملك مرسيا على تهديد استقرارهم مرة أخرى، قاموا بعزله عام ٨٧٤م، واختاروا احد الدانيين ويدعى سيولوولف Ceolwulf ليتولى عرش مرسيا(٥)، كاقطاع من الملك الدانى، بعد أن أدى يمين الاخلاص لهم وتعهد بالعمل لتحقيق أهدف الدانيين، وأن يكون مستعداً لحاربة أعدائهم (٦). وتمثل هذه الخطوة تطوراً هاماً في سياسه

The Anglo Saxon chronicle, Ibid; (1)
Roger of Wendover, op. cit., p. 256. (7)
The Anglo Saxon Chronicle, op. cit., vol. I, p. 178; (7)
Roger de Hoveden, op. cit., vol. p. 48..
Roger of Wendover, op. cit., p. 256; (1)
Roger e Hoveden, Ibid. (5)
The Anglo Saxon chronicle, Ibid. (7)

الدانيين في انجلترا وقتذاك. إذ لم يكتف الدانبون بالتدخل في اختيار ملوك من اهل المنطقة التي استقروا بها يملون عليهم سياستهم مثلما كان في مملكة نورثمبريا ، وانما أخستاروا أيضا من الدانيين من يحكم مملكة في الجزيرة البريطانية.

وتشير الوثائق الانجليزيه إلى أن الملك الدانى هالفدن انجمه بجزء من جيشه في نهاية عام ٨٧٥م وقضى الشتاء في المقاطعات المحيطة بمملكة نورثمبريا، ثم ما لبث أن قام في صيف عام ٨٧٦م بالاستيلاء على الاراضى الزراعيه في المنطقه، وقام بتقسيمها ومنحها لاتباعه كقطاع لهم(١).

وتعتبر هذه الإشارة في غاية من الأهمية . اذ توضح ان القائد الذي تمكن إثارد ملك وسكس السابق من قتله في معركة إشيدون عام ٨٧١م ويدعي هالفدن(٢) ، لم يكن هو بعينه هالفدن الوريث للملك الداني انجوار، وانما الامر مجرد تشابهه في الاسماء.

كما تشير الوثائق إلى وجود ملوك آخرين للدانيين وقتذاك وهم جوثروم Guthrum واوستيل Oscetel رانوند Amwendقد انجهوا ببقية الجيش الداني من نورثمبريا إلى كامبردج Cambridge، واستقروا لمدة عام(٣).

وتشير الوثائق أيضا إلى أول معركة بحرية بين سفن الدانيين وسفن السكبون الغربيين بقيادة الملك الفريد، كانت في صيف عام ٨٧٦، عندما تصدت سفن مملكة وسكس لسبع سفن دانيه، وتمكنت من أسر واحدة، وإرغام بقية السفن على الفرار(٤).

Matthew of westminster, op. cit. vol. I p. 427.

The Anglo Saxon chronicle, Ibid.

The Anglo Saxon Chronicle, op. Cit., Vol. p.178;

Roger of Wendover, op. cit, p. 256;

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق ص ١٩.

The Anglo saxon chronicle, op. cit., vol. I, 178. (r)

Roger of Wendover, op. cit, p. 256.

ونعتبر هذه الأشارة أيضا على جانب من الأهمية، اذ توضح أن المعارك التى خاضها الملك، الفرد ضد الدانيين جعلته يتعرف عن قرب على اساليبهم العسكرية سواء على اليابسه أو فوق المياه. فأراد أن يواجههم بنفس أساليبهم، فأمر ببناء سفن طويله، غير مرتفعه الجوانب، مما يجعلها سريعة الحركة (١)، وبذلك يضع حداً للتفوق المطلق للسفن الدانية التى تمخر عباب الانهار دون مقاومة (٢).

ويبدو أن الصعوبات التى أصبحت تواجه السفن الدانيه لم تعد قاصره على تصدى سفن السكسون الغربيين لهم فحسب، وأنما أسهمت الرياح فى إضافة المزيد من هذه الصعوبات. ففى عام ٨٧٧م، عندما دخلت قوة بحرية دانيه مملكة وسكس، اشتدت عليها الرياح، وجعلتها تصطدم بجزيرة صخريه عند سوناج Swanag مما أدى إلى تخطيم مائة وعشرين سفينة دانيه (٣).

ورغم هذه الصعوبات التي أصبحت تقلل تفوق السفن الدانيه، الا أن رغبتهم الجامحة في الاستيطان جعلتهم يشددون هجماتهم في مملكة وسكس عام ١٨٧٧م، حيث جعلوا الملك الفرد يواجه حرجا شديد أثناء تعقبهم لوجود معسكراتهم داخل الغابات والاحراش والمستنقعات. وأصبح الدانيون جسبما وصفهم روجر الهوفدني كالذئاب الهائجة يسلبون ويذهبون ويدمرون ما اعترض طريقهم (٤). بينما زاد إصرار الملك الفرد على تعقبهم والتصدى

Roger de Hoveden, op. cit, vol. I, p. 58;

Matthew of westminster, op. cit, vol. I, p428.

Trevelyan, op. cit, p.77.

The Anglo Saxon Chronicle, op. cit., vol. I, p.179. (r)

Roger de Hoveden op. cit., vol. I, p. 49; (1)

The Anglo Saxon Chronicle, Ibid.

لهم. وقد توجمه الدانيون في اغسطس عمام ۸۷۷م إلى منطقه وارهام Waraham، ثم أنتقلوا منها إلى اكستر Exeterعندما شعروا بمطاردة السكسون الغربين لهم بقيادة ألفرد. ويبدو أنهم تعبوا من كثرة الانتقال والمطاردة، لذا عقدوا صلحا مع الملك ألفرد، تصهدوا فيه بمغادرة مملكة وسكس. وتشير الوثائق الانجليزية إلى أن الدانيين غادروا المملكة في صيف عام ۸۷۷م، وأجهوا إلى مملكة مرسيا(۱).

ولكن يبدو أن هذ الانسحاب كان جزءاً من الخديعة التي أعدها الدانيون لمباغتة أهل وسكس. إذ عادت حشودهم إلى مملكة السكسون الغربيين في منتصف الشتاء. ويعتبر هذا التحرك العسكرى وقتذاك اول هجوم دانى يتم في الشتاء. اذ اعتاد الدانيون ان يخلدوا إلى السكينة والراحه في هذا الوقت. ولعلهم اختاروا هذا التوقيت امعانا في مزيد من المباغته لاهل وسكس. وقد أثمرت هذه الخديعه في نجاح الدانيين في السيطرة على مساحات شاسعة من أراضي السكسون الغربيين. وفي مارس عام ٨٧٨م انجه الملك ألفرد بجيشه لحاربتهم والتقى بهم في الشالث والعشرين من مارس بالقرب من هامبشيير Hampshire في موضع يعرف باسم إدينجتون Edington حيث هامبشيير تنعقبهم زهاء اسبوعين، حتى اضطر ملكهم جوثروم إلى عقد الغربيين تنعقبهم زهاء اسبوعين، حتى اضطر ملكهم جوثروم إلى عقد معاهده سلام مع الملك ألفرد (٢) والتي كانت معظم بنودها لصالح مملكة

The Anglo Saxon Chronicle, op. cit., vol. I, p. 179; (1)
Roger de Hoveden, op. cit., vol. I, p. 49;

Matthew of Westminster, of. cit. vol. I,p.428.

The Anglo Saxon Chronicle, op. cit., vol. I, p. 180;

Roger de Hoveden, op. cit., vol. I, p.50;

Matthew of Westminster, of. cit. vol. I,pp.430-433..

وسكس(١)، والتي كان من أهمها أن تعهد الملك الداني جوثروم باعتناق المسيحيه، ولذلك فقد تم تعميده هو وثلاثين من كبار القادة الدانيين(٢).

وكان من نتائج هذه المعاهدة أن نوقفت الاشتباكات العسكرية البرية بين الدانيين والسكسون الغربيين حتى عام ٨٨٤م. وفي خلال هذه الفترة لم تشر الوثائق الانجليزية إلى هجمات للدانيين باستثناء ماقاموا به بعد توقيع هذه المعاهدة بالتوجه إلى منطقة كيرنكستر Cinencesterحيث مكثوا هناك لمدة عام، ووفدت عليهم خلال هذه الفترة حشود كبيرة من الفيكنج(٢).

كسما تشير الوثائق الى مخرك الحشود الدانيه فى عام ٨٨٠م من كيزنكستر إلى مملكة المجليا الشرقيه حيث استقروا بها(٤) وتشير أيضا إلى مجاح سفن السكسون الغربيين فى أسر سفينتين للدانيين عام ٨٨٢م، فأصدر ألفرد أوامره بقتل بحاره السفينتين(٥).

والتساؤل الذى يطرح نفسه هو: هل كان دخول السفن الدانيه، مياه مملكة وسكس خرقا لبنود معاهده السلام بين الفرد وجوثروم؟. ونحن لا نستطيع أن مجيب على هذ التساؤل، وكل ما نستطيع أن تتكهن به فى ضوء ما اشارت إليه الوثائق الانجليزيه هو أن هذا الأمر لم يؤد إلى خرق المعاهده

The Anglo Saxon Chronicle, Ibid.

<sup>(</sup>۱) عن هذه المعاهدة انظر بحثنا المعنون و دراسه لمعاهدات السلام بين الانجليز والدانيين في النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي.

Rayner, R. M., Aconsise history of Britain, London, (1) 1939, p.16.

The Anglo Saxon chronicle, op. cit., vol. I, p. 180; (r)
Roger de Hoveden, op. cit, vol. I, p.50.

The Anglo Saxon Chroniclem op. cit, vol. I, p. 181. (1)

Roger de Hoveden, op. cit., vol. I, p.51;

بينهما، ، وأن السفن الدانيه التي تجرأت ودخلت مياه مملكه وسكس لا تعدو أن تكون مجموعة من سفن الذانيين الذين وفدوا حديثاً إلى انجلترا، ولم تشارك في المعاهده سالفه الذكر.

ولكن حدث خبرق لشروط هذه المعاهده في أواخير ٨٨٤م عندما هاجمت الحشود الدانيه مدينه روشستر Rochester في مملكة كنت . وعندما علم الملك ألفرد بأنباء هذا الهجوم جمع جيشه وأسرع إلى مملكة كنت لمواجهة الدانيين(١). ويعتبر هذا الأمر تطوراً هاما في الصراع بين الانجليز والدانيين في هذه المرحلة. إذ أن الملك ألفرد لم يعد يعتبر نفسه مسئولاً عن الدفاع عن مملكة وسكس من الهجمات الدانيه فحسب، وإنما حمل على عاتقة مهمة الدفاع عن كافة الممالك في الجزيرة البريطانيه أمام الخطر الداني.

وقد اثمرت هذه المواجهه بين قوات ألفرد، والدانيين عن انتصار الأولى. وفرار الدانيين تاركيين متاعهم وخيولهم غنيمه لقوات ألفرد(٢).

وفى ضوء المهام الجديده التى تحملها الملك الفرد بالدفاع عن الممالك الأخرى، أرسل فى نهاية عام ٨٨٤م اسطوله لبتصدى للسفن الدانيه التى استقرت فى مصب نهر ستور Stour فى انجليا الشرقيه. وفى أرائل عام ٨٨٥م دارت معركة بحرية بين الجانبين انتهت بانتصار الدانيين (٣).

Matthaw of Westminster, op. cit., vol. 1, p. 451.

The Anglo Saxon Chronicle, op. cit., vol. I, p.181; (1)
Roger de Hoveden, op. cit., vol. I, p. 55;

The Anglo Saxon Chronicle, op. cit., vol. I, p182. (1)

he Anglo Saxon Chronicle, op. cit., vol. I, p.182; (r)
Roger de Hoveden, op. cit., vol. I, p.55;

واذا كان الدانيون قد أحرزوا نصراً بحرياً عام ٨٨٥م. فإن الفرد قد نجح في إحراز نصر برى في العام نفسه عندما تمكن من دخول مدينة لندن وطرد الدانيين منها ، ثم شرع في إعادة بنائها، وإزالة أثار الحرائق التي اشتعلت بها نتيجة للهجمات الدانيه(١).

ويبدو ان هذه التطورت قد ازعجت الملك الدانى جوثروم، الذى كان وقتذاك فى مملكة انجليا الشرقية، فأسرع فى عام ٨٦٦م إلى عقد معاهدة سلام أخرى مع الملك ألفرد كان من أهم شروطها اتفاق الجانبين على خطوط الحدود التى تفصل مناطق النفوذ الدانى والاخرى التى تخضع لنفوذ الملك ألفرد بحيث تمتد هذه الخطوط بطول نهرى التيميز ولى Lea من منابعه حتى مدينه بيدفوردBedford، وبطول الطريق الرومانى القديم المعروف باسم ولتنج مدينه بيدفوردY) وبهذا التقسيم أصبحت مملكة انجليا الشرقية ونورثمبريا فى حوزه الدانيين، بينما أصبخت لندن وغالبية مملكة مرسيا بالاضافة الى مملكة وسكس فى حوزه الملك الفرد(٣).

ومهما يكن من أمر، فلقد أدت هذه المعاهده إلى استقرار الأحوال بين الانجليز والدانيمين في خلال هذه الفتره، وتمتعمت انجلترا بالسلم منذ التوقيع على هذه المعاهده عام ٨٨٦ وحتى عام ٨٩٢م(٤)، وجه

The treaty between Alfred and Guthrum (886), cf. E.

H,D., pp. 380 - 381; Also:

Louis, L. S., Basic Documents in Medieval history, New York, 1959, pp. 39-40.

Stenton, op. cit., p258.

**(T)** 

(٤) سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق، ص ٢٣٤ - ٢٣٥.

<sup>.</sup>The Anglo Saxon Chronicle, op. cit., vol, I, p.183. (1)

The Anglo Saxon Chronicle, op. cit., vol. I, p 182; (7)

الدانيون خلالها جهودهم شطر الممالك الفرنجيه(١).

وتشير الوثائق الانجليزيه إلى أن مملكة كنت قد تعرضت في عام ٨٩٢ لهجرم أسطوليين للدانيين: الاول يتألف من مائتين وخمسين سفينة دخلت نهر ليمينLympneواستقرت عند مصبه، حيث نزل من عليها من الدانيين ومعهم خيولهم التي جلبوها معهم، وقاموا بمهاجمة حصن صغير شيدة اهل المنطقه كي يحتمي المزارعون بداخلة، واقاموا لانفسهم معمكراً عند مصب النهر في المنطقة التي تحيطها الاشجار الضخمة (٢).

أما الاسطول الثاني فكان يتألف من ثمانين سفينة بقيادة أحد الزعماء الدانيين ويدعى هاستن Hastein ، ودخلت نهر التيميز، واستقرت في المنطقة المعروفة باسم ابلدورAppledare).

وبالرغم من وصول هذه الحشود الدانيه، والتي كانت تمثل عونا جيداً للدانيين الذين استقروا في انجلترا من قبل. الا ان الدانيين في نورثمبريا وانجليا الشرقية عندما توفي مليكهم جوثروم عام ٨٩٤م، اسرعوا بتجديد معاهدة السلام التي سبق ان عقدت بينهم وبين الملك الانجليزي ألفرد(٤).

أما عن الحشود الدانيه التي استقرت في مملكة كنت، وأصبحت تهدد

- The Anglo Saxon Cronicle, op. cit., Vol. I, pp. 183-184.
- The Anglo Saxon Chronicle op. cit., vol. I,p. 184; (Y)
  Matthew of Westminster, op. cit., vol. I, p447.
- The Anglo Saxon Chronicle, Ibid, (r)

Roger de Hovden, op cit., vol. I, p.58.

The Anglo Saxon Chronicle, op. cit., vol. I, p. 185; (8) Roger de Hoveden, Ibid.

Matthew of westminster, op. cit. vol. I, p.448.

مدينة لندن، وهامبشير، وبيركشير Berkshire، فقد حشد لهم ألفرد قواته وتوجه إليهم، وقسم جيشه إلى قسمين ، تولى بنفسه قيادة أحدهما لمراقبة الحشود الضخمة للدنيين عند نهر ليمن، والتصدى لهم اذا حاولوا الخروج من معسكرهم. وجعل القسم الثانى من جيشه يواجه الحشود الدانيه عند الملدور. واستمرت الاشتباكات بين الجانبين حتى عام ٨٩٦، كان النصر خلالها يتارجح بين الجانبين إلى أن نجح ألفرد في أن يحسم الامر لصالحه، ويرغم الدانيين على الفرار والرحيل بسفنهم بعد مقتل زعيمهم هاستن. كما شخم الجيش الأنجلو سكسونى بقياده ألفرد في أن يتصدى خلال هذه الفترة للهجمات التي شنها الدانيون الذين كانوا قد استقروا في نورثمبريا وانجليا الشرقية، وجددوا المعاهدة مع الملك ألفرد، ولكنهم مالبثوا أن حرقوا شروط المعاهدة، وهاجموا سواحل دوفر، وقدموا العون لاخوانهم في مملكة كنت أثناء صراعهم مع الملك ألفرد().

وفى عام ٨٩٩ انتهت حياة الملك ألفرد(٢) بعدما ابلى بلاءاً حسناً فى الدفاع عن غالبية الاراضى الانجليزية، وبعدما نجح لأول مره فى جمع الممالك الجزيرة البريطانية على هدف واحد الا وهو مقاومة الدانيين(٣)، والحيلولة دون سقوط مزيد من الأراضى فى قبضتهم.

وجدير بالذكر أن الهجمات الدانية لم تتوقف عند هذا التاريخ بل استمرت خلال القرن العاشر الميلادى بعدما أصبحت هجماتهم تمثل غزو أمه مترابطة انتهت باعتلاء كانوت Canute الدانى ابن ملك الدانمرك والنرويج عرش انجلترا بأسرها عام ١٠١٦م(٤).

The Anglo Saxon Chronicle, op. cit., vol. I, pp.185-189, (1)
Roger de Hoveden, op. cit., vol. I, pp. 58-59;
Matthew of Westminster, op. cit., vol. I, pp. 449-452.
The Anglo Saxon Chronicle, op. cit., vol. I, pl89; (7)
Symeon of Durham, Historia Regum, ef . E. H.D., op. cit., p251.

<sup>(</sup>٣) محمد محمد مرسى الشيخ المرجع السابق، ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) سعيد عبد الفتاح عاشور: المرجع السابق ، ص ٢٣٥.

#### قائمة المصادر والمراجع

#### أولاً: المصادر الاصلية:

- -Annals of St. Bertins, cf. English historical Documents (E.H.D.), Lonon, 1968, pp. 314-318.
- -Anglo Saxon Chronicle, cf. E.H.D., pp.135-235.
- -Asscr, The lige of king Alfre, ed. by W.H. stevenson, Oxford, 1904.
- -Letter of pope John VIII to Ethelar archlichop of Canterbury, cf. E..D. p.811.
- -Mattew of Westminster, The Flowers of history, 2 vols, Lonon, 1853.
- -Memorials of St. Edmund's Abley, ed. by M.T. Arnold, 2 vols, Lonon, 1882.
- -Roger deHoveden, The Annals, 2 vols., London, 1853.
- -Roge, of Wendover, Flores Historiarum, cf., E.H.D., pp. 255 258.
- Sympon of Durham, Historia Regum, cf. E. H.., pp. 239-254.
- -Symeons Monashi opera, ed. by M. T. Arnald, 3 vols, London, 1882.
- -The Treaty between alfred and Guthrm (886), cf. E.H.. pp.380 381.
- -Whitelock, D., Saga book of the vinking society, Lonon, 1954.

#### ثانيا : المراجع الأجنبية :

Haskins, H., The Normans in European history, New York, 1959.

Koenigsberger, H. G., Medieval Europe (400 - 1500), New York, 1987.

Louis, L.S., Basic Documents in Medieval history, New York, 1959.

Morris, B., The Middle Ages, New York, 1983.

Oman, C., The Dark Ages (476 - 918), Lonon, 1962.

Rayner, R.M., Aconsise history of Britain, London, 1939.

Stenton, F. M., Anglo-Saxon England, Oxford, 1947.

Trevelyan, G.M., History of England, Lonon, 1924.

Whitelock, D., The Beginning of the England Society, London, 1954.

ثالثا : المراجع العربية :

السيد الباز لعريني (دكتور):

«تاريخ اوربا في العصور الوسطي، ، بيروت ١٩٦٨م..

جوزيف نسيم يوسف (دكتور):

«تاريخ انجلترا وحضارتها في العصور الوسطي، الاسكندرية ، ١٩٨٧م سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور):

داوربا العصور الوسطى، (التاريخ السياسي). القاهرة ١٩٦٦م.

محمد محمد مرسى الشيخ (دكتور):

«تارخ أوربا في العصورالوسطى ، ، الاسكندرية·١٩٩.

# الفهـــرس

| <del></del>                                             |
|---------------------------------------------------------|
| الفصل الأول:                                            |
| أحوال برقة وطرابلس في اوائل العصور الوسطى               |
| ١ ( ١ ٤٥٥ ـ ٢٨٤ )                                       |
| الفصل الثاني :                                          |
| معاهدات السلام بين المسلمين والبيزنطيين في النصف        |
| الثاني من القرن السابع الميلادي                         |
| الفصل الثالث :                                          |
|                                                         |
| دراسة الصراع على عرش مملكة بيت المقدس                   |
| ومقتل کونراددی مونتفرات ( ۱۱۸۸ ــ ۱۱۹۲ م /              |
| ٥٩(_۵٥٨٨ ـ ٥٨٤                                          |
| القصل الرابع:                                           |
| مدينة مرعــــش                                          |
| ودورها في الصراع الاسلامي الصليبي                       |
| ٠ ١١٠٤ م / ١٩٧ هـ )٥٨ هـ )                              |
| الفصل الخامس :                                          |
| آلحيل والخدع العسكرية الاسلامية منذ بداية الفزو الصليبي |
| حتى وفاة نور الدين محمود                                |
| ١١٩ ١١٧٤ م/ ١٩٤ هـ)                                     |
| الفصل السادس :                                          |
| معاهدات وهدنات السلام بين الدانيين واهل الجزيرة         |
| ال حانة في المه في العانيين واهل الجزيرة                |
| البريطانية في النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي     |
| دراســـة وتحليل                                         |
| الفصل السابع:                                           |
| ملامح الغزو الداني لانجلترا في النصف الثاني من القرن    |
| التاسع الميلادي في ضوء الوثائق الانجليزية١٧١            |

To: www.al-mostafa.com